(15) Dans un manuscrit arabe de cette histoire de l'expédition d'Égypte qu'a bien voulu me prêter M. Caussin de Perceval, et qui m'a été d'un grand secours pour la correction du texte, les vers suivants en l'honneur de Napoléon sont placés après le mot عروسة. Dans le manuscrit de la Bibliothèque royale de la même histoire, ils se trouvent à la fin de l'ouvrage.

فلك السعادة فيه دار عيش الفرنساوي انار بالافتفار لها استهار تهدى الملوك له الوقار ليث الوغا والاقتسار اوج العلاوساء الغيار بشهامة ذات اعتبار وغزا البلاد مع الديار ومراكب طون البمسار ة بسرعة دون اعتبار حول الكنانة واستدار يومر القتال له اصطبار وفنون حرب وإختبار وعلى جيوش الغز غار م الهول فيه العقل حار يومر تشيب به الصغار س درّف مین نهار ماح الهزيمة والفرار

سعیصرقہ زما وجمال كوكب دولة ال یا حسنها من دولت مقدامها ذو سطوة الشهم بونابارت من فاق قدرًا وارتقى نەپ؛توڭك بالبورى قهر المسالك جسة واتسا لسنا بجسافسل وتملُّك الاسكندريـــ وملاً الارائ عسكرا من ڪل سنديد فتي متى الصفوف بحكسة وسطى بشدة عزمه وإراهم خطبًا هـديـ واثبار نبار الحسرب في يـومر يقــال به لــه فهناك جيش الغير قد

وراوا المنية فوقهم قد امطرت جمرات نار ذو البطش منهم والفتى طلب اللها وبه استجار وتبددت تلك الجماء عير العديدة في القفار وتشملت مصر كان في صفر واسر الله مسار في يوم سبت فيه قد الرّخت تمّ الانتصار

سنسة ١٢١٣

Dieu, quel beau siècle! La sphère du bonheur y fait sa révolution, l'étoile brillante de la puissance de l'armée française y répand ses feux. Combien cette puissance est admirable par la gloire et la célébrité qui l'entourent!

Le chef impétueux de cette armée est respecté des rois; c'est le puissant Bonaparte, ce lion terrible des combats dont rien n'égale le pouvoir. Ce noble héros s'est élevé au sommet de la grandeur; il a touché le ciel de la gloire; on le distingue au milieu des hommes par la terreur mêlée de respect qu'il inspire.

Il a conquis des villes, des provinces et des royaumes entiers. Il est arrivé dans nos contrées avec des armées et des vaisseaux qui couvraient les mers. Il s'est emparé d'Alexandrie en un instant, sans paraître s'en occuper.

Les plaines qui entourent la ville Bien Gardée sont inondées de ses soldats. Plus jeune qu'aucun guerrier, il est pourtant de sang-froid au jour des combats.

Il range ses bataillons avec habileté, suivant les règles de la guerre et de l'expérience. Son zèle infatigable le rend toujours victorieux.

Il s'est précipité sur les Mamlouks et les a rendus témoins de faits d'armes dont le récit glace d'épouvante et fait perdre la raison.

Le jour où il alluma le seu de la guerre, les cheveux des ensants blanchirent d'essroi. En parlant de ce jour, on dira : « Que Dieu te pré-« serve d'une pareille journée! » « Fuyons, suyons! » crièrent alors les Mamlouks; ils voyaient au-dessus de leurs têtes la mort lançant une pluie de seu. Tous, en ce moment, l'homme dans la sorce de l'âge comme le faible adolescent, cherchèrent un refuge en implorant la clémence du vainqueur.

Bientôt la foule nombreuse des Mamlouks s'est dispersée dans les déserts. Leurs princes vaincus et humiliés sont également mis en fuite. La conquête du Caire arriva un samedi, dans le mois de safer, et l'ordre de Dieu fut accompli. J'en marque la date par ces mots : Le triemphe est complet.

Voici maintenant la pièce de vers composée en l'honneur du général Kléber. Dans le manuscrit de la Bibliothèque royale, elle se trouve aussi à la fin de l'ouvrage.

وسطا للحمامرعلى الكمي الظافر وفت المنية والحياة قد انقضت فابكوا التجاء البطش والبطل الذى ظفرت يداه بكل قرم فاجر ولكم فتكت بحجفل وعساكر كم في ارامى؛ الروم لذكرى نصرة لا تنكروا فعلى بغوطة جلَّـق حيث العُداة بمرج ابن العامر وسبيل علَّام لبطش مشاهـــــ ينبيكم عن فعل سيغي الباطر اذ بادروا الاتراك في اقبالهم يتلاطمون كموج بحر زاخر فهناك بددت الجيوش بصارمي وتركتهم أغوبة للساظر سوق الخراف امام وجه الزاجر من باب مصر للعريش اسقته اسری یدی وقهرت کل مشاحر كم دست هام مقادم غادرتها طُبرًّا واخضعت الورى لاوامر ونشرت اعلامي على روس المالا حيل ولا صدّ لحكم العادر واذكان ما في الموت تدبير ولا فعدى اخس لخلق منهم قاتلى والسائل الصعلوك ارتخ غسادر

سنت ١٢١٥

Les destins sont accomplis et la vie est terminée. La mort s'est précipitée sur le héros victorieux. Pleurez ce valeureux et indomptable guerrier dont le bras a vaincu tant de princes courageux.

Combien de souvenirs de victoires j'ai laissés sur la terre de Roum !! Combien de hordes et d'armées j'ai dispersées!

Ne niez pas mes exploits lorsque les ennemis étaient dans la prairie d'Ibn-Amer, auprès des vergers de Djellak 2.

Sébil-alam i fut témoin de mon courage, il vous dira les actions de mon épée tranchante, lorsque les Turcs, s'avançant en toute hâte, s'entre-choquaient comme les flots d'une mer agitée. Ce fut là que mon sabre défit des armées entières, et que le spectateur regarda ma victoire comme un miracle.

Je chassai les ennemis devant moi depuis la porte du Caire jusqu'à El-Arich, conime on pousse devant soi un troupeau de moutons.

Combien de princes, qui s'avançaient contre moi, n'ai-je point foulés sous mes pieds et réduits en esclavage! J'ai vaincu tout ce qui s'opposait à moi. Mes drapeaux ont flotté sur le sommet des collines de tous les déserts, et j'ai forcé les hommes à se soumettre à mes ordres; mais contre la mort on ne peut rien, il est impossible de s'opposer aux décrets du Tout-puissant, et je tombe sous les coups de la plus vile des créatures dont l'histoire sera dans toutes les bouches, même dans celle du pauvre mendiant. — Année 1215.

- (16) بنى متوال Les Beni-Matuals, que nous appelons Matualis, forment une tribu arabe qui habite le mont Liban et dont le chef, revêtu du titre d'émir, demeurait à Balbeck. Cette tribu a été longtemps en guerre avec les Druzes, ses voisins, et a fini par être subjuguée par Djezzar-pacha. Aujourd'hui elle est réduite à un petit nombre d'individus. Les Matualis sont des musulmans de la secte d'Ali. (Voyez le Voyage en Égypte et en Syrie, par Volney, t. 1°, p. 477.)
- (17) خرسان Je lis ainsi dans les trois manuscrits que j'ai entre les mains. Il est probable que l'auteur veut parler de la Corse, d'où il suppose que l'aviso, porteur des dépêches de
  - Ce qui composait l'empire romain.
  - · Village du pachalik de Damas.
  - 3 Autre village du pachalik de Damas.

Bonaparte, était parti. La Corse, cependant, est nommée par les Arabes et les Turcs Corsica, ڪورسيٽ.

- (18) متك, mot altéré du turc متك, qui veut dire gaieté, et le plus habituellement, réjouissance publique.
- (19) غلايين, pluriel arabe de غليون, ou plutôt قاليون, mot turc emprunté lui-même du mot espagnol galione. En arabe et en turc, ce mot signifie vuisseau de guerre.
- (20) سخافية, dérivé du mot turc سخافية, drapeau, qui signifie aussi division territoriale et politique dont le gouverneur porte le nom de سخاق . Plusieurs şandjaks forment un pachalik. Il yen avait en Egypte vingt-quatre dont les gouverneurs étaient des beys qui portaient le titre de sandjak, au pluriel sanadjik.
- (21) غرش أسديّة, piastre de lion; c'est ainsi qu'on nomme en Égypte et en Syrie le dollar de Hollande. On l'appelle vulgairement أبو الكلب, le Père du chien, parce que les Arabes croient que le lion représenté sur cette monnaie est un chien. (Voyez les Oiseaux et les Fleurs, trad. de M. Garcin de Tassy, pag. 215.)
- (22) المالحة Il y a ici un contre sens dans le texte arabe, vet je ferai remarquer, à cette occasion, que le traité original, écrit en français, a été traduit d'une manière fort inexacte par Nakoula el-Turk. J'ai corrigé les erreurs les plus graves; mais, pour les faire disparaître toutes, il aurait fallu refaire entièrement la traduction arabe.
- (23) عرضيهم, leur camp. عرض est un mot turc que l'on écrit ordinairement أردو اردى, d'où nous avons fait le mot horde. Il est usité dans l'arabe vulgaire; mais l'expression propre, que l'on verra à la fin de l'ouvrage, est.

Digitized by Google

(24) يعلم عليها ne se construit pas ordinairement avec la préposition على et, dans tous les cas, ne veut pas dire ratisser, qui se trouve dans le texte français. Il aurait fallu employer le verbe على avec la préposition عن .

FIN DES NOTES.

#### ERRATA DU TEXTE ARABE.

| Pog. | · Lig. | Au liou do : | Lises :  |
|------|--------|--------------|----------|
| Iv.  | 13,    | أكثر         | أكثره    |
| rr.  | 9.     | لاحرب        | لحرب     |
| r.   | 12,    | جيوش         | للجيوش   |
| ٧٢.  | 16,    | جربوا        | جذبوا    |
| AV.  | 11,    | والكثيرة     | الكثيرة  |
| 410, | 19,    | امراة .      | بلدة     |
| ۱۴۸. | 20,    | - كبال       | ڪمل      |
| IOA. | 20,    | لا زالت      | . لازالت |

بعد للسرب العظم والحوع السم فهذا على مقتضى شرايع مشيختهم واحكام دولتهم وكانت مدة حصار الاسكندرية ستين يوما وكان خروجهم في اواخر ربيع الثاني سنة ١٢١١ وحضرت البشاير المصدر الاعظمر فامر بشفلك عظم وفرح فرحا جسم وضربت مدافع كثيرة وحراقات غريرة وابتهجت الاسلام ورفعت الاعلام وجدوا ربّ الانامر وقالوا للمد لله على تاييد الدين وهذا نصر من الله وفتح مبين امين

وقد تمّت اخبار الفرنساوية وما حدث من الوقايع في الديار المصرية وكانت اتامتهم بتسعة وثلاثين شهرًا وكانوا من دخولهم الى خروجهم ما استكنوا من الحرب والقتال والمنازعة والحدال وقد مات منهم خلق كثير واهلكوا من الاسلام عالى عالى المدام والحمد لله على الدوام

والبحار وزادت النار وتصرت الاعار وكُلّ من الحرب كل قيم جبار وبعد مضايقة كلبة ومحاصرة توية ملت العساكر الفرنساوية وعرمت على التسلم الاسكندرية ومسيرهم في الامان الى منازلهم والاوطان نارتضت معهم الاسلام بان يخرجوا بالسلامر ويتركوا جنخاناتهم واسبابهمر ويمضوا بسلاحهم وذهابهم فقط وخرجوا من الاسكندرية على هذا المط وبعد وقوع الصلم والاتفاق صنع امير الجيوش عبد الله مغو وليمة عظيمة للسرعسكر الانكلير والى رجال الدولة العثمانية وقدمرلهم الطعامر وهومن لحومر لخيل والغبار والقطاط والكلاب الوخامر واذ تفرّسوا بها سالوة عن تلك اللحومر ولم ينكرعنهم واجابهم انه ليس يوجد عندى غير ذلك ولم يوجد عند الغرنساوية ما يسدّوا به رمن الغواد لما سلموكم البلاد فونعوا اياديهمرعن الطعام وهم متحبون من تلك الكلام وخرجوا الغرنساوية من الاسكندرية وتقاسما الدولتان الانكليزية والعثمانية جميع ما تركوة الغرنساوية لانهم خرجوا بسلاحهم فقبط وساروا ی مراکب الانکلیر الی بلاد باریر وخلّوا مدافع وجبخانات وامتعة وذخاير وخيرات وكان تسلم للحذرال بليار وخروجة اصلح شان من تسلم منو في الذلّ والهوان وكلن قد افتخر لجنرال منو على بليار انه ما وتع التسلم الآ

منفصلة وى تلك الآيام حصر من بلاد الفرنساوية ستّة الان صلدات في المراكب وقصدوا اسكلة درنة وهذه بلد على شط الجر المالم في بر الاسكندرية فبلغوا الانكليز قدومهم فساروا اليهمر مجدين وحين شعروا بهمر ولوا منهوسين وحضروا ايفئا مراكب انكليرالى قصير وبهم عساكرمن بلاد الهند وروساءهم انكلير ورجال الهند بلون السودان وهم مختلفون الاديان فنهم يعبدون النيران ومنهم يعبدون الاوثان ولهم مذاهب متفرقة ولغات متنوعة ولا يلبسون سوى القصان فقط فهولاء القوم قد خرجوا من مراكبهم الى القصير واتوا الى مدينة الجيرة حيث كان المعسكر هناك ونصبوا المضارب والخيام واستقروا بها أيام وقيل انه جازى دات يومر احد العساكر المصريين في وطاق هولاء الهنديين واخذ نارًا فوثبوا عليه وكادوا يقتلونه وقدّموه الى سارى عسكرهم ليقضى عليم بالموت وادعوا انم لمس الاههم نخان الرجل خوفاً عظيمًا وقال أني لسب اعلم ما ذنبى فرجة؛ السرعسكر اذ هو من الانكليـر وامر لذلـك المصرى ان يدفع لهمر عمن الطعام الذي نجسّه لما لمس النار وبعد ما استقرّوا آيّامًا وجيرة في مدينة لجيرة ساروا الى مدينة الاسكندرية لاجل محاربة الغرنساوية وكان في ذلك الوقت مشتد القتال والجدال وازداد الحصار في البراري

الفرنساوية من العربة بأمان فارسل اجد بأشا طمّي الفرنساوية فلم يامنوا بل تركوا القلعة وساروا لرشيد ليلًا وسلَّما انفسهم الانكلير فهذا ما كان من الوزير وما دبر بالديار المصرية واما ما كان من الاسكندرية نان امير الجيوش عبد الله منو حين حصلت له تلك الشروط فاعتمد على المحاربة وبدا في بناء للصون والمتاريس خارج البلاد وكان منتظر الامداد من بونابارته بما سبق من الاوعاد وبعد سفر بليار ومن معه من العساكر سارت العساكر الانكليرية والعثانية الى الاسكندرية ودارت بها برا وبحرًا وانتشب بينهم الحرب والقتال بالمدافع والقساسر الثقالة ولم تزل القنابر والمدافع تنساقط وترداد وهم صاب ون من تلك للحرب والجلاد الى ان قلُّ ما عندهم من الزاد وصار تحط مربع وجوم فريبع ومات كثير منهم من للجوع وبليوا بالويل والمجوع وكانوا يطنون الرز وياكلونه فيكون به اداء دون الغداء وانقهر امير لجيوش من مخامرة لجنرالين رانيم وداماس فعقد ديوانا وشرع يبرهن خيانة لجنرالين المذكورين والضرر الذى حدث منها ضد العسكر فاثبتت الشريعة عليها للحقوق وامر امير الجيوش بالترسم عليهما في منازلهما وخلع لجنرالية عنهما وصبط اموالهها وتعلقاتها هذا والحروب تأيمة والنيران دايمة والعجمات على متاريس الفرنساوية متصلة وملاحة غير

والشرا وقدرت للدن والقرا وربحت التشار وتوادرت من ساير الاتطار وفرحت الفلق طُرَّا ونارت به مصر وانتشدت بذلك شعرًا وهو هــذا

اتى صدر الصدور لارض مصر بنصر اشرقت فيه الديانة بعام قد كساه النور ارّخ به فتحت بيوسف الكنانة

واما حسين باشا قبطان بعد ما بأت ليلة في مصر خرج الى الجيرة وسار مع الفرنساوية كا ذكرنا وبعد ما مهد الوزيسر مصر اعطا ولايتها الى عد باشا ابو مرق الذي كان عندة وكيل خرج وهذا كان اصله من مدينة غرّة من عامة الناس فاسعدته الاقدار باذن الوحد القهار حتى ارتقى الى هذه المنازل العالية عند الصدر الاعظم بالتغاته اليه والتي نظره عليه فتققب الوزراء الباقون كونه ابن عرب قدّمه على الاخرين ومن المعلوم ابن العرب عند ابن الترك مقاماتهم مخفوضة وراياتهم منقوضة وقدكان الوزير الاعظمر قبل تملك القاهرة اوعد لطاهر باشا الارناوط بولاية مصران فتعوها بالسيف نحيث التغت الامور وخرج بالصلع لجمهور فبطّل الوعد لطاهر باشا وكذلك لارضاء رجال الدولة بع فلاجل ذلك عدل عن تولَّى طاهر باشا وولَّى كهد باشا ابو مرق وارسل لدمياط اجه باشا ميرموان وامرة باخواج

للتامر وحسين باشا تبطان بحافل عظية ودخل صبتهم ابرهم باشا المحصّل والى حلب وابرهم باشا والى ديار بكر ومجد باشا ابو مرق وطاهر باشا ارناوط واغاوات الانكشارية ورجال من الدولة العلية ومن امراء مصر ابرهم بيك اللبير وولدة مرزوق بيك وعشان بيك الطنبورق وعشان بيك البرديسي والالغي وكهد بيك المنفوخ ومراد بيك الصغير وعشان بيك الاشقار وسلم بيك ابو دياب وعلى بيك وايوب بيك وعدة كشان وكان يوما عظيما وخرجت لمقابلتهم علماء مصر واعيانها وكافة اعوامها وسكانها وانتشرت الاعلام وانسرت الابام وفرحت الاسلام بخروج الافرنج الليام وصاحت المسلمون ما هذا الله نصرًا من الله ونتحًا وهاجوا هياجيًا عظمًا على النصاري وقدّموا عروضات الدالوزيسر في قتلهم ونهبهم وسلبهم فلم يصغ ذلك العادل لبغيهم ووشيهم ولمر يلتفت لفسادهم ومكرهم واصدر فرمان خطبًا لساير للحمّامر والقضاة بأن لا يقبلوا دواع التي حدثت بأيام الغرنساوية في الايالة المصرية جربة كانت ام كلّية ولم يرتض هذا الصدر النبيل أن يلتفت إلى هذا القال والقيل بل سلك مع الرعايا سلوك الملوك العادلين والسلاطين الاقدمين وترك الانتقام لله الملك العلام وكان يساقنا نانيا بالامانة لا مصر الكنانة وابتهجت مصر برمانه من شهه وعريسر امانه وكثر البيع

وجدوة يعيروة بعد ما يهينوه وعند ما بلغ الصدر الاعظم احوال العساكر ارسل افاة الانكشارية اطلق التنبيه بالمدينة على الامأن وعدم معارضة الرعية ورنع الظلم والعدوان وفرق الظابتان على جميع للمارات وفي الشوارم والمحلَّات هـذا والعسكر الغرنساوى لم يزل معم ي بر لجيرة لحيما تجمهر لهم المراكب لجل اثقالهم لابوتير ومن بعد اربعة ايامرمى دخولهم ١١ لليرة تحصّرت لهمر المراكب فاشحنوا بها مه الاثقال والامتعة والنساء والاولاد وجميع الذيبي لا يقدرون على المسيرى البرّ وساروا برّا وبحرًا وسارت امامهم عساكر الانكليز ومن وراهم حسين باشا بعساكره وهم في وسط الغربةين وساروا اربعة عشر يوماً من للحيرة الى قرب رشيد ومكشوا هناك بينها تتجهراهم الذخاير والمراكب فتجهّرت وسافروا من إبوتير في غاية رسيع الأول سنة ١٢١٦ طالبين فرنسا وكانت الانكلير حينما خرجت الغرنساوية مره مدينة لجيزة تسمّوها وجعلوها محلاً لعساكرهم ومن بعد سفر الفرنساوية بهانية ايامرمرض للخنرال يعقبوب القبطي ومات فهذا ما كان من بليار وامّا امير لجيوى منو والفرنساوية الذين عدينة الاسكندرية فابوا الصلح والتسلم وانهمر لا يخرجون منها الابعد حرب عظم وكان بعد خروج الفرنساوية من مصر ودخول عساكر الاسلام دخل وزيسر

ومن بعد عمام تلك الشروط شرع لجنرال بليار بتضلية محينة مصر وخروج العساكر منها الى قصر العينى والى الهيرة وتهيا للخروج معه لجنرال يعقوب واتباعه والجنرال برتولى كومندان بنى الروم مع عساكر الاروام والكومندان يوسف للحموى واتباعه المعينون من شفا هر وارض عمًّا وعبد العالى افاة الانكشارية وجيعهم خشون الاقامة في الديار المصرية بعد خروج الفرنساوية وتهيّا معهم عدّة انفار من عام الناس ونساء كثيرات من الاسلام كُنَّ متروجات الغرنساوية واستعدّوا للسفر معهم وقبل خروجهم للنرال بليار اتأمر جسد كليبر من المحل الموضوع به بتابوت رصاص فامر بنقل التابوت الجيرة باحتفال عظم وتحفل جسم وضربوا مدانع كثيرة وامر بتغريل جثّة سليمان القائل مع الثلاثة روس ارفاقه لانهمر. كانوا محنطين ومصبرين فانزلوهم بحقارة للجيزة لاخذهم لغرنسا ثمر أن بعد الاثنى عشر يوماً المعيّنة لخروجهم من مصر الالجيرة بعد مجهير كامل ما يلزمر الجمهور الفرنساوى نهض بليار في العساكر الغرنساوية من القاهرة ال الجيرة فى ٢٨ صغر سنة ١٢١٧ وخليت مصر من الفرنساوية ودخلت هساكر الوزير للدينة وكان فرح لا يوصف عند الاسلام وغم عظم عند من كان من طرف الغرنساوية خاص وعام وتخبّت النصارى واليهود في منازلهم وكانت العساكر الاسلامية اي مه

الواقع في ١٧ حريران سنة ١٨١١ مسيحية للوافق ١٩ صفر

وهذه هي الامضاوات

دنزلو موران سارار جنرال ویرجاه جنرال ویرجاه .

حُن هـوب عثمان بيك

حنرال ويرجاه انكلير وكيل يوسف باشا

اتحاق بیك تد اثبت دلك های هو تجنسون و اتحاق بیك میكر عامر

- قد اثبت ذلك للورد كايط

جام استونسون قبطان مركب انكلير

الحن قد اثبتنا جميع الشروط واحن قد شهدما واثبتنا

الواقعة في هذا الاتّغاق لاجل جميع هذا الاتّغاق الواقع في

حلو مصر وتسليمها الباب هذه الشروط الاجل حلو

. مصصر

يوسف باشا وزيم الختام حسين قبطان باشا

وزيم تشمام حسين مبطان لقد تبت وتحقق هذه الشروط

ى مسيدور سنة ٥ للشيخة

للجنرال فاربون بليار

قد طبعت في مطبعة الغرنساوية عصر

العالى المشيد

واحد من اكابر عسكر الانكلير وواحد من اكابر عسكر الوزير الاعظم وواحد من قبطان باشا يكونوا موجودين عند الفرنساوية رهينة ويعطى بدلهم ثلاثة من مقامهم من الفرنساوية ولما ينتهى وصول الفرنساوية لا بلادهم يرجعون الرهاين المذكورين ويروحون الذين كانوا بدلهم وكل منهم الى عداد

#### الشرط العشرون

هذه الشروط ترسل مع واحد فسيال ١١ المفرال منو للاسكندرية وله مهلة عشرة الأمر من بعد وصولها ليدة ان كان يرضى على هذا الاتفاق بذاته وعساكر الفرنساوية ويحرّر قبوله ورضاه محطّ يدة الى سرعسكر الانكليز الذى مقم قدّام الاسكندرية لغاية عشرة الّيام بعد تاريخ وصول هذه الشروط ليدة

### الشرط للحادى والعشرون

صورة هذه الشروط يعلم عليها (14) سوارى عسكر العام من طرف الثلاثة دول ويرجع بعد اربعة وعشرين ساعة وينتهى كل ذلك

وقد تحرَّر أربعة نح مختومة في تحلَّ المسافة ما بين العرضين في تاريخ مسيدور سنة التاسعة المشيخة في نصف النهار

لمين شفاءهم عمر يُرسُلوا لفرنسا بالمفظ والعنون وان حكّم الدولتين يتعهدوا تحضير امر هولاء المسوّشين من كامل النظام

الشرط للخامس عشر

فى وقت فروغ مدَّة تسلم المدن والقلع كا ذكر قبله فيصطروا الكوميسارية يتسمَّوا المدافع والبضانات والعواصل وقوايمر واوراق ومحدَّت وجناين وغير اشياء هومية التى المغرنساوية لا الدولتين المتحديين

#### الشرط السادس عشر

حاكم البحر لازم بحضر قبل بساعة مركب يسائر الى فرنسا وياخذ واحد فسيال وكوميسار الى طولون وياخذ لهم صورة هذه الشروط لا المشيخة الفرنساوية الشرط السابع عشر

الذين بخالفون هذه الشروطات بحصل قصاصهم هن يد الكوميسارية وكذلك اذا وقع اختلان في الامور يكون نظامه واصلاحة بيد الكوميسارية

### الشرط الثامن عشر

تحال اتمام هذه الشروط جميع اسراء للحرب من الانكليز والعثماني الموجودين عند الفرنساوية بحصل لهم الاطلاق وللسرية وكذلك حكّم عساكر الدولتين المتصديري يُعتِقون كامل اسراء الفرنساوية الموجودين في عرضيهم (قه)

بالمراكب للذكورة يشترون بمالهم مونتهم العمرورية الى رجعتهم وللجنوال بليار يتضمن رجوع هذه المراكب الى مواضعها بحيث انها لم تنداخلوا بامور حرب بكلية الشرط للحادى عشر

جميع حكّام السياسة وارباب الدن والصنايع وجميع الاشخاص المتعلّقة بالفرنساوية بحصل لهم سوية ما يحصل العساكر الحربية وان حكّام السياسة وارباب العلوم والصنايع يعصبون وياخذون معهم جميع الاوراق وألكتب ليس الدى تحصّهم فقط بل كلا يروه نافعًا لهمر

### الشرط الثاني عشر

جميع سكّان مصر من أي طايفة كانت من أراد منهمر يتبع العساكر الفرنساوية مسموح لهمر ذلك ومن بعد سفرهم لا يحصل لاعيالهم ولاموالهم أذية

### الشرط الثالث عشر

#### الشرط الرابع عشر

جميع المشوّشين الذين ليس لهم طاقة على السفر يستقهون في مصرى بهارستان ويبقى عندهم حكاء وخدّام يدارونهم

يجب ان يتقدم الى العساكر الفرنساوية وكل المتصدين معهم من الدولتين المتحديين مراكب حربية كفاية لاجل تغفيرهم ووصولهم سالمين لل فرنسا والدولتين المتصددين يصمنوا عدم وقوم لخلا والعداوة من طرن عساكرهم الى حين وصول عساكر الفرنساوية والذين معهم الى فرنسا سالمين وكذلك للخنوال مليار يوعد ويتعاهد مع جميع العساكر التي تحت امره ان لا بحصل منهمر ادني خلل العمارة ولا لبلاد حضرة الدولة الانكليرية في هذه المسافة وكذا لا يحصل ادنى تعرض وخلل ببلاد الباب العالى ولا ببلاد الدول المتحدة معها ألم الهمر ان يتوقَّ فوا في اسكلة من الاساكل في مسيرهم بل انهمر يتقصدون بلاد فرنسا ما عدا الامر الضروري ثمر رؤساء عساكر فرنسا والانكلير والعثماني يكون معهودًا عندهم جيع ما ذكر اعلاة ومحفوظا طالما عساكر الغرنساوية موجودة بمصروس هذا التأريخ ال دخولهم للراكب وان حضرة الجنرال بلمار حاكم العساكر الغرنساوية والمتعدين معهم يتعاهد عن حكَّام دولة فرنسا أن جميع المراكب المغفرة والمراكب الموسوقة التى مسافرون بها نبعد وصولهم يخرجونهم جميعا وترجع جيعا ولا ينعاق منها ولا مركب وان القماطين

النيل يكونوا مغفرين مع بعض عساكر فرنساوية ومراكب حربية من طرن الدولتين المتّحديين

# الشرط السابع

فيكون محصرًا لا العساكر الفرنساوية والمتحدين معهم والدين محبتهم المونة المرتبة حسب تانونهم من يومر سفرهم من الجيزة الى يوم نرولهم في المراكب ومن ذلك اليوم تكون المونة مرتبة حسب تانون الانكليز الى يوم طلوعهم للبلاد فرنسسا

# الشرط الثامن

يحضرمى طرن حكّام الانكليزية وحكّام العثمانية في بـر وبحر المراكب الضروية الطبّبة لاجل سغر العساكر الغرنساوية وكامل ما يلوز بهم لاجل وصولهم الى اى اسكلة كانت مى بلاد فرنسا الموجودة في بحر الابيض ولاجل اتمام ذلك بجب ان يحضروا كوميسارية من قبل حضرة الجنرال بليار ومن قبل روساء عساكر الدولتين المتحديين برًّا ام بحرًّا ومن بعد تاريخة بجب ان الكوميسارية المتعبّنين من الطرفين يتوجّهون الى رشيد وابوتيرلاجل تحضير المراكب وكامل المطلوبات المسغر المراسبة

ان الدولتين المتحدين يجب بحضرون اربع مراكب ام أكثر ان امكن لاجل نقل الخيول واللوازم لهم لحين نزولهمر

#### الشرط الرابع

بعد النا عشر يومًا من هذا التاريخ مدينة مصر وقلاعها والقلعة اللبيرة والباقية ومدينة بولاق بخلون من العساكر الفرنساوية ومن المتحدين معهم ويتوجّهون الى قصر العينى والروضة واتباعها والبيرة واطرافها ومن هناك يسافرون في غاية جهدهم لا مسافة خسة ايّام لكى يتوجّهوا لا يحلّ المراكب التى يسافرون بها وكامل حكّام الانكليرية والعثمانية يلتزمون يقدّمون مراكب ويقبمون بمصارفهم ولزومهم في بحر النيل لاجل وسق عزالهم ومونتهم لحدّ البحر المالج وجميع هذه المراكب تكون محضرة بغاية السرعة وللاهتمام وتنسقم عساكر الفرنساوية بالجينة

# الشرط للخامس

مشى العساكر وتحطاتها يكون معين لها جنرالية واهل مراتب من الطرفين وكذا الايام المعينة للشى من الواجب يكون المدبر فها لجنرالية الانكليزية والعثانية وكذلك العساكر الفرنساوية المذكورون والذين متصدون معهم يكونوا مصطبين بطريقهم من كوميسارية الانكليزية والعثانية فهم الذين يقومون بالمعاش الصرورى في مسافة الطريق وتحطاتهم الشرط السادس

كامل العزال والجخانات الذين يوسقونهم في مراكب محر

العساكر المساعدة المتصدة معهم الذين امرهم المنوال بلهار يسطوا مدينة مصر والقلعة الكبيرة وكامل القلع الصغار ببولاق والجيزة وكامل اطران مصر الموجودة بها الغرنساوية الشرط الثانى

كامل البلوكات العساكر الفرنساوية والعساكر المتحدة معهمر يتوجّهوا برا الى بندر رشيد من طرن دمالى النيل بسلاحهم وعزالهم ومدافع البرّ وصناديق الجنفانة لاجل يوسقوهم من رشيد ويتوجّهوا الى اساكل بلاد فرنسا للوجودة فى بحر الابيض وكامل مصاريف ما ذكر تقوم بها الدولة العلية (12) المصالحة وسفر العساكر المذكورين والمتحدين معهم ونرولهم فى المراكب يكون باسم وقت وغاية ما يكون من العاقة جسين يومًا اولها من تاريخ هذة والشروط المحررة ومن غير شك ان عساكر المذكورين يوخذوا بالمراكب لا اى اسكلة كانت لا الطريق الاعدل والاقرب

# الشرط الثالث

من ابتدا هذه الشروط تكون العداوة مرفوعة من الطرفين باللية ويتسمَّم لا الدولتين المتعدين قلعة الظاهر وباب مدينة لليزة المسمَّى الباب الهرامات وعلى الوكلاء المشار اليهم ان يضبطوا للحدود وعدمر التخطّى والاحتراز من وقوع للالل

الارمنى ومن طرق الانكلير العنوال سميت سارى عسكر واحد اللوميسارية ومن طرن الوزير الاعظم عشان بيك ومن طرن حسين باشا قبطان اتحق بيك واستمرت المداولات بامر الصلح اربعة ايامر لحيما تمت تحملت المواثين والعهود وانعقد الرأي على تسليم مصر واعطاها الدولة العثانية وخروج العساكر وجهيع الغرنساوية منهاعلى موجب الشروط الاق ذكرها عن يد سيدنة سميت سرعسكر الدولة الانكليربة ثم حمّت الفرنساوية بأن يكون التسلم عن يد حسبن باشا قبطان بوسطة الانكلير وسببه كان هذا المشار اليه يميل لطرن الغرنساوية ميلاً عظمًا وذلك قبل دخولهم واخذهم الاقطار المصرية وتده تهمه الوزير الاعظم أن دخولهم كان باطلاعة وتققت الغرنساوية على الوزيسر لدخوله في الجمعية وتالوا نحن لا نعقد معة شروطاً ولا نقبل منه خطوطاً لانه قد كان خان عهوده مع امير جيوشنا الامير كليبر واذ لم يقدر على التغلّب عليه ارسل قتله خفيةً ثمر ثبت التسلم عن يد حسين باشا وسرعسكر الانكليز وتسطرت اسطر الشروط والمختمت من الشلاث دول.

وهذه صورة الشروط

الشرط الاول

ان بلوكات العساكر الفرنساوبة برية وبحرية وبلوكات

الى مقابلته اخبرة اولاً بموت السلطان باولو وكان قصدة بهذا للبرلاجل قطع امالهم من اعانة المسكوب وانقطاع رجاهم ثمر بدا يتفاوض معه بامر الصلح وتسلم المكلة الى امحابها واذهابهمر لا وطانهم بالامان ويربد انقطاعهمر ى هذه البلاد وعدم اسعافهم والامداد وان الخروج لا بدّ منه وكلّ محصور ماخوذ وبعد ذلك سيّره أن يردّ عليه لجواب فرجع الكوميسار الى عند بليار واعلمه بهذه الاخبار وعن وفاة السلطان باولو وكلامر سرعسكر الانكليز فلما سمع لجنرال بليار هذه الاخبار صنع ديوانا وجهع ساير لجنرالية ورؤساء العساكر الغرنساوية واخبرهم بخناطبة سرعسكر الانكلير وطلبع الصلح والتسلم ثمر استشارهم كيف يكون للحواب وما يقتضى رأيهم من الصواب فكثوا برهة يتداولون ويتشاورون ثمر انه اجمع رأيهم ان التسلم اوفق وعدمر الحرب ارفق بحيث أن الخروج يكون سلم العاقبة على شروط مناسبة وعلى ذلك عقدوا الرأى وبدوا يسطرون شروطا وعهود لتسلم ممكة مصروس بعد ان حرروا الشروط قدّموها لا الجنرال بليار وارسلها لا سرعسكر الانكليرمع الكوميسار ثمر نصبوا خيمة في بر الجيرة بين العسكريس وهناك تصير المغاوضة بين الغريقين فالذين انقاموا وكلاء لامر الصلح من طرئ الغرنساوية الكوميسار ويوسف الترزي

المصارات القوية وابتدت العساكر تتوارد لل شهر صفر سنة ١٢١١ ١٤ أن بلغوا لقرب القاهرة وكان الوزير الاعظم تأدمًا من الشرق وحسين باشا من الغرب مع عسكر الانكلير وصرب الوزير الرستاق في ارض شيرة والمكاس في القرب من الكنانة وحسين باشا صرب الرستاق مع عسكر الانكليرية امامر مدينة لجيزة غربى مصر وتكاثرت جيوشهم واجتمع عليهم طموش غفيرة وعربان كثيرة هذا وذلك لجبار والاسد المغوار للجنوال بليار قايمًا في الكنائة امام ذلك للجمر وقلبه اشد من العشر الاصمر ووقعت هيبة عند ذلك الجمع الملتم لان قد شاع ذكر هولاء الشجعان في ساير البلدان واشتهرت سطوتهم وانتشرت صولتهم وقد كانوا هولاء العتاة لا يعرفون الموت من للحياة فلذلك اجتهدت الدولة العثهانية باخراجهم من عملة مصر بالسلامة والاطمأنية وقد خافوا ايضًا ليلا اذا صايقوهم يطلقون النار في البلد ويحرقوها وكانوا قادرين على ذلك لما عندهم من الاستعداد وقوة للجلد وللجهاد فلذلك استقامت تلك العساكر والمالك يتداولون في ان كيف بحتالون وكيف بخرجونهم بالسلامة والسكون وق نصف صغر ارسل السرعسكر الانكليــر رســولاً يطلب من الجنوال بليار ان يرسل احدًا من طوفة لاجعل المفاوضة بامر الصائم فارسل لد احد الكوميسارية ولما وصل

للدّة للذكورة حضروا التجانة عن طريق الجبل وجازوا ليلًا على معسكر الانكليز المقم امام لليزة غربى الكنانة ولم حسوا بهم حين مروا عليهم ودخلوا الجيرة وحصروا لدى لجنوال بليار واطلعوة على صحة الاخبار واتى له جواب من امير اليوش يعلمه انه حضر مركب صغير من مدينة باريز ومحبته كتابات من القنصل الكبيريعم بها أن السلطان باولو سلطان المسكوبية اتحد معه على حرب الانكلير وارسل الى الدولة العثمانية برنع الحرب عن الغرنساوينة الذيب بالديار المصرية ولم يكن داريًا بوفاة السلطان باولو الذي كان قد اوقف للحرب وحضر كتاب الى للجنرال يعقوب القبط عدحه على شجاعته وفروسيته ويوعده بسمو مرتبته ويشدده على للحرب والجلاد ومصادمة الاصداد وان لا بدّ له من الاسعان من المشيخة والامداد وعند ما تحقّق للنوال بليار تلك الاخبار اخذ الفين مقاتل وسار بهم ليلًا الى معسكر الوزير وكانت قد وصلت طلايع الوزير الاعظم الى بلبيس مسافة يومرعن القاهرة وهناك تلاطمت العساكر العثانية مع عساكر الغرنساوية ومات عدّة من الارناوط ومن الغير" وحين نظر للخنوال بلياران جيوش الترك كثيرة وهمر فاصدون للحلاد والغزو وللمهاد وليس الامركا زعم امير لليوه بان الحرب متوتف فرجع لا مصرى جية وتمكن داخل

عساكر الوزير للحصار من كل في وديار وداروا حول مصر شرقا وفربا وبرا وبحرا ونهضت الغز الصربون عروة مواد بيك من اراضى الصعيد واتوا الى مدينة رشيد وتأبلوا حسين باشا قبوطان واختلطت العساكر العثانية مع المصرية والانكليرية حول مصر الغريبة وقدم الوزير الاعظم بعساكره من الجهة الشرقية وابطى ايابه ابطاء زايدًا وكان السبب انه حضر لد اوامر من الباب العالى والى حسين باشا قبوطان أن يتوتَّفا في الحرب عن الغرنساوية المتمين في مصر وكذلك كنا ذكرنا سببه سابقا وأن المكاتب التي ارسلها السلطان باولو ملك روسيا وفي غصون ذلك جدّت الاعلام من الباب العالى بوفاة المشار اليع السلطان بالو الذي كان مع الغرنساوية صد الانكليرية فعند حقيقة تلك الاخبار رجعوا لما كانوا عليه من الحصار واخراج الغرنساوية من الديار المصرية وكان دلك في شهر عدرم سنة ١٢١١ هذا وللنبرال بليار لم يكن عنده افتتاح اخبار وكل ذلك من انقطاع الطرق والمسالك فارسل ماية عجَّانًا على طريق البرِّية الى مدينة الاسكندرية لينظر الاخبار من تلك الديار وما جدّ من الامور من طرف للمهور وسارت الماية هجّان وغابوا مدّة طويلة نحو اربعوين يومًا وما خبر منهمر بان وكان الجنوال بليار في اصطواب عظم ووسوس جسم من عدم ايابهم وطول غيابهم وبعد

العساكر للمنوال رانيه والجنرال داماس وهم المكروهين منه ان يتقدّما لمساعدة لانوس فتعلّف وابيا عن التقدّم وقرعت طبول الكسرة والرجوع ال ورا نكايةً في اميز الجيوي وارتدت العساكر الغرنساوية وتظاهرت عليهم العساكر الانكليزية لما علموا من الانفساخ الذي ظهر فيها بينهم فانتصروا عليهم نصرةً عظيمةً من بعد ما كانوا ايسوا من السلامة والغنيمة وارتدت الفرنساوية الا متاريسها وظهر ى هذه للعركة للنوال نقولا الروم وعارك عراكا شديدًا نعند ما نظر امير الجيوش انقسام قلوب العساكر اجمع رأيه أن يترك جانبًا بالمتاريس بارض الرجانية نحو ثلاثة الان وسار بباق العسكر الى الاسكندرية وبدا يبنى المتاريس في خارج المدينة وتغل ابواب البلد نجاءت الانكليرية وقطعت السرى الذي بين بحر المالم وبين خليم النيل المودى ال الاسكندرية وكان قصد الانكلير قطع الطريق ما بين اسكندرية والقاهرة لاجل شدة المحاصرة وكان ابرهم باشا قد احرق قطية وتسلّم مدينة دمياط واما العساكر التي كان ابقاها امير الجيوش في المتاريس بالرجانية فانهم علوا حربًا عظيمًا وتركوا للتاريس ليلًا وتوجهوا الى مصر وصارت العساكر الغرنساوية قسمان قسم بالاسكندرية مع امير الجيوش وقسم في القاهرة مع لجنرال بليار اعظم لجبابرة وتقدّمت

جنرالهة من الفرنساوية وانجرح للمنوال لانوس جرحا بليغا ومات منه وقبل وفاته دخل عليه امير الميوص عبد الله منو وبكى عليه وتأل له سلامتك ايها البطل من الهلاك ولا تشمت بك اعداءك فتنفس الجنرال لانوس الصعداء من فواد مجروح من سهام الاعداء واجابه تايلًا قد القيتنا ايها لجنوال بجعر الهلاك من فساد رأيك وكبرياك فلا يسوغ الذى نظيرك أن يكون امير الجيوش الفرنساوية ومدبر حروبها القوية بل يجيب ان يكون مدبرًا في مطبخ المشيخة لانك لوكنت تركت العساكر سايرة في طريقها لما كانت اعداءنا الانكلير قدرت تملك منا البر وتمكن هذا التكيي فكان ذلك من جبروتك وعنادك المبين ومات هذا للمنسرال وحزنت عليه الفرنساوية حزنا عظيما وقد كانت هذه الوقعة الاخيرة النى انجرح ببها لانبوس ومات غلبت الفرنساوية وانتصرت على العثانية والانكليزية وعزمت عساكر الانكلير ان تسلّم ارواحها لا الاسر وقد كان مقدّم للحرب في تلك الوقعة لانوس البطل المشهور الليث للمسور وهذا المذكور كان في ذلك البيوم اظهر في للسوب عجايب وفنون الغرايب وجاهده في الكفاح لل أن غُلبت الاعداء وارموا السلام وعند ما اصابة ذلك لجرام حضر الى معونته امير لجيوش وجل على الاخصام وامر الى روس

علوكه عدان بيك الطويجي وسلم للرنة الا علوكه عدان بيك البرديسي واوصاهم بان يكونوا في طاعة ابرهيم بيك اللبير ويكونوا متّحدين مع بعضهم بعض ومات هذا الامير الذكور في ختام سنة ١٢١٥ ومات في مدينة مصر عدّة من الفرنساوية وكذلك من الرعية وفي هذا الشهر المذكور نهض الوزير الاعظم يوسف باشا من اراضي فرَّة بالجيوش العثانية تأصدًا الديار المصرية وكان بطنًا في مسيرة خشيةً مى انقلاب الوقت وتغيره لانه قد كان جرب حرب الفرنساوية واختبر جسارة قلبهم المتين وقد عظمت الاهوال على الفرنسارية واحاطت بهم الاعداء من كل باحية وشرع للنزال بليار يحصن القاهرة وحفر خندتا عيقا من باب للحديد الذي بالقرب من اليربكية لا شاطى بحر النيل ببولاق وغرس على حافات للمندق اصول النخل وصنع من وراية ابراجًا من النغل والرمل بمتاريس عظيمة ووضع عليهم المدافع الكبار وحصن مدينة لجيزة والقلعة الكبيرة واثحنهها بالجخانات العظيمة وادخمل المشاق والريت استعدادًا للحريق هذا والحرب مشتداً بين العساكر الفرنساوية ولليوش العثمانية والانكليرية وذلك في اراضى الرجانية ومات من الغريقين جمع عديد بهذا للسرب 

بدت تخلى الاتالم والبلاد ويتجمّعون ل مدينة مصر عمر قد اخلوا قطية وبلبيس والصالحية وجميع الوجه الشنرق وارض الصعيد ودمياط والمنصورة وقد انحصروا في القاهرة والرجانية وى رشيد امام العساكر العثانية والانكليرية وكانث عدّة المحاربين من الغرنساوية ثلاثة عشر الف مقاتل فقنط ماعدا ارباب الصنايع والنساء والاولاد فكانوا مقدار سبعة الان والبقية ماتوا بالحروب ولجلاد والبعض توجهوا للبلاد فهولاء جيعهم انحصروا في القاهرة والرجانية ورشيد والاسكندرية وبتى في بوغاظ دمياط المعرون بالعربة مايتان صلدات ومن بعد حضور حسين قبطان باشا سارى عسكر العمارة العهانية مع هارة الانكليرية وطلوعهم لابوتير هجوا على رشيده واذ لم يستطع لجنرال حاكم رشيد والعساكر الغرنساوية لمصادمة هولاء الجيوش فسلم المدينة وخرج وبنت العساكر الفرنساوية متاريسها في الرجانية وانتشب للحرب بين العسكرين وكان ذلك في ابتدا شهر ذي القعدة لا ثمانية ذي الحبة ختام سنة ١٢١٥ وكان في تلك الايام حدث طاعون عظم في مدينة مصر واتطارها ومات في الصعيد الامير الشهير صاحب الكوكب المنير الامير مراد بيك وكان حزنا عظيما عند الغرّ المصريين لانه طغي سراج زمرة الماليك التجعين ومات سليمان بيك وعدة من اللشان والحاليك وعند موت مراد بيك جع عماليكه واتامر عليهم

وارسل لمفنوال المذكور واخبر امير لجيوم بصصي الانكلير في ابوتير وقدوم عارة العثانية فارتجت الفرنساوية رجة قويَّةً وجهَّر امير للجيوى العساكر وارسلهم على طريق رشيد وتد خافت باق الغرنساوية الذين بقوا بمصر وبان عليهم اشارات الغلبة وبدوا مخلون المنازل القاطنين بها ويتعصنون ى القلعة الكبيرة وى الجيرة وسقطت عليهم الاوهام وتنكست منهم الاعلام وتيقنوا بالروال وعدم الدوامرمن كثرة الاخصام ومبادرة الاعادى من كل في ووادى وكانت العساكر الانكليزية والعثمانية ينونون عن الخمسة وثلاثون الفا جنكية وذلك ما عدا عساكر الوزير الاعظمر الوارد من الشامر وعسكر وارد من ارض الهند الشرق على طريق القَصير خلا عن سكَّان الاتالم المصرية القايمة على قدم وساق مع العساكر القادمين بالاتفاق ومن هذا القبيل قد ارتجت قلوب الغرنساوية وكانت قلوبهم منقسمة وغير محتزمة كرها منهمر في امير للجيوش لانه فرق قلوبهم لان في جلوسه على تخت القاهرة كره رجال سلغه كليبر وبالاختصار نقول ان الامير عبد الله منو من بعد ثلاثة ايّام سار بباق العساكر على طريق رشيد وولَّى مكانه الجنرال بليار قيمقام وهذا الجنرال من رجال لجنرال ديره حاكم الصعيد سابقًا وكان ريسًا ف الاحكام شديد الباس في الحرب والصدام وكانت الفرنساوية وكاما النيران اى الشمس والقر ظاهران وقد تمرما قيل اذا ظهر النيران بميقات واحد يلطف الله باهل الكنانة وى هذا الشهر المذكور اتبلت على البواغيظ الاسكندرية ماية وخمسون مركبا انكليزية محمونة بالرجال والابطال فارتجت لقدومهم اسكندرية وتلك الاطلال وكتب لجنوال فورية للاكم بالاسكندرية يعلم امير للجيوش عصر بقدوم تلك المراكب ويستنجده ولما وصل الكتاب حالاً جهر العساكر وارسلهم عن طريق رشيد وثالث يومر حدر له كتاب ثاني من لجنرال المذكور بان المراكب اذ لم تستطع الوقون تجاه الاسكندرية من المدانع فرجعت بطريقها مولَّبة فكتب امير لجيوش للعسكر المرسول ان يرجعوا واطماءن قلبه ظانكا ان اعداءه الانكليز هربت منه وكان الامر صدّة ذلك لان المراكب المذكورة اذ لم تستطع المقابلة بوجه الاسكندرية كلثرة حصونها فرجعت لا ابوقير وخرجت العساكر من المراكب لا البرّ وبنت المتاريس المتينة وكانوا عشرين الف مقاتل وهولاء الذين اخبر عنهم بونابارته من باريم وحذّرهم من ذلك حدّ التحرير وقد بلغ للنبر الى للجنرال فورية ان تلك العمارة اخرجت عساكرها لل ابوقير فبالحال سار اليهم بهاماية مقاتل وانتشب فيها بينهم القتال وقد كانت واتعة من الاهوال وانكسرت الغرنساوية ورجعت الاسكندرية

عقان بيك مصر بعد هذا الكلامر مدّة ايّام بالعرّ والاكرام وقد كان جاب جانبًا من الاموال المربة المستوجبة على مراد بيك للشيخة الفرنساوية وبعد ذلك اخبر مراد بيك بجواب امير لليوش فكتب لابرهم بيك عن جواب الغرنساوية وقد كان مراد بيك غير مطماءن من طرن الدولة العثانية فلذلك لم يُبال بذاك الجواب وبالنغور الذى ابداه اسير لليوش على الوزير لانع كان تايمًا في صعيد بعيش رغيد واما أبرهم بيك ومن معد من الغر المصريين الذيس كانوا مع الوزير متحدين كانت قلوبهمر ايضا غير امينة والخشية فى قلوبهم كينة وهمر خايفون من غدر الدولة ونياتها المدغولة فاجتمعوا في بعضهم ودتبروا امرهم وانهم يلتجوا الا الانكلير فقبلهم السرعسكرسيت والمنهمر بميثاق شديد واعوض امرهم للاباب الدولة العشانية واستضرج لهمر الخطوط الشريغة من الدولة المنبغة بالامانات الوثيقة والعهود للقيقة فاطمأنوا الغر الماليك وامنوا من المهالك فاشتهر امرهم وبان سرهم بانهم قد صاروا في جاية الانكلير بكل امن حريز وكانت في ذلك الوقت للحركة ساكنة في مصر من شهر صغرسنة ١٢١٥ ١٤ شهرشوال كالة الثانية اشهروف شهر ومصان ثمانية أيَّامر منه ظهرت الشمس والقمر معًا في وسط النهار وكان في القرب من القرنجوم يشعشع جدا كالنار

على هذا المنوال يسلم المكلة الى الغرّ المسريدي كا وعدهم كليبر ويرتحل هو للقسطنطنية بالعساكر الههايونية ويرسنل وزيرًا يكون بالقلعة السلطانية وذلك حكم الايّام السالفة بدون مناقصة ولا مخالفة فكتب ابرهم بيك ما امره الوزير وكتب ايضًا الوزير فرمان الى مراد بيك بهذا الشأن ولما وصلت الى مراد بيك هذه الكتابات رأيها صواب وفي الحال كتب الى الامير الجيوش يعرفه بتلك الاسباب وارسل بها عمان بيك البرديسي وامرة أن يشرح الى امير الجيوش عبد الله منو ما ذكرة الوزيسر الاعظم ويعرض عليه ذلك الفرمان الذي اتاه فتوجّه عثمان بيك الى مصر واخبر امير للبوي في تلك الكتابات واعرض عليم الغرمان فتغيّرت منم الاحوال واجابه اننا نحن لسنا عارمين الان على الخروج من هذه المكلة فتى عرمنا واردنا أن نتركها نبقى في ذلك الوقت نقيم بوعدنا مع مراد بيك ومع ذلك مراد بيك تاطئ بمملكة مصر براحة كلية وقد صار عضوًا من اعضام المشيخة الغرئساوية ولا يكن مهمًّا الله بذاته فاجابه عثمان بيك البرديسي ان مولاي مراد بيك ارسلني التخبير لك بالصورة الواتعة والمكاتبة لا على صورة السوال والمطالبة ولا بدّ عن رفع الريب والشكوك عنه لان لا بدّ كان يبلغ حضرتك رسالة الوزير الاعظم لمولاي فيعصل الشكوك والريب وقامر

الشرقاوى وعشان بيك الطاويل وحسن بيك لمرداوى وقاسم بيك ابو سيف وتأسم بيك إمين البصر والامير شروان وذلك من غير الكشان والسناجق الصغار وتققت عساكر الاسلام على رب الامام اذ كانوا يقولون ما يحلُّ من الله العلَّى العلام ان الكفار يتنعموا في خيرات عملة الاسلام بتلك الديار ونحس نهلك بالبراري والقفار ونلتقي للجوم وبرد الليل وحر التهار ن وقد كان بلغ الوزير الاعظم الاتفاق الذى وقع بين مراد بيك والامير كليبر وانه وعده اذا رحلت الفرنساوية يسلمه الديارُ المُصرِية ثمر بلغة ما حلَّ بالامير كليبر من المنسة ففرح فرحًا شديد ما عليه من مريد وتأمّل بملّك علك الاقطار بعد زوال ذلك الاسد المغوار فدعا اسرهيم بيك وامرة يكتب الى مراد بيك ان يطالب عبد الله منو امير لجيوش بوعد سلغه ڪليبر وان لا بدّ لهم من الخروج عن هذه المكلة لكون لا قدرة لهم على الثبات حيث لا اسعان لهم ولا امداد وقد بقوا قليلين العدد وكثيرين الاصداد واخصامهم في ساير البلاد ومن المستحيل ان يقتدروا على هذا للحلاد ومعاربة جميع العباد والعساكر العثانية والمراكب الانكليزية تايمة عليهمر من كل للجهات فخروجهمر الان بالصلح والسلام اوفق لهم من خروجهم بالقهر والارغام واوعد الوزير لابرهم بيك ان متى عولوا على الامتثال وخرجوا

الفرنساوية الى بركة اليربكية مع العلماء ولفكام وارباب الديوان وصنعوا له تابوت وخرجوا به مي باب النصر وهم منكسين البندق وساروا الى ارض القبق وهناك علوا المرائي والمناحة واوردوا هجاعته وفروسيته والانتصارات التي صارت عن يدة ثمر اطلقوا البندق حول التابوت وبكوا على فقد ذلك البهوت ورجعوا الى القاهرة محسرة وافرة ثمر نرجع لما كتَّا في ارادة من الوزير الاعظم فانع بعد رجوعة لل ارض فلسطين بعد تلاشى عسكره ذلك المتين ابتدا يفرق الفرمانات على ساير الاقالم والبلاد بطلب العساكر للجهاد وابتدت تتوارد علية العساكر من ساير الاماكن عبدد عسكرًا عظها وقد حدث بفلسطي وتلك الاقطار غلاء جسم ومات من القعط أكثر اهل الديار من كثرة تلك العساكر المتبادرة ولجيوش المتقاطرة وتضايقت تلك العساكرمن عدم المآكل وماتت البهايم والدواب ثمر اعقب الغلا الطاعون المريع والموت النجيع فات منه الشريف والوضيع وحاق التلانه بكل الاطران بلا شك ولا خلان وحلّ بهم الوبال والنكال وماتت منهم خواص الرجال ولم يبق من تلك العساكر الا الوجير ومات كل رهط وعزير وقد مات من السناجين احسنهم وانرسهم واجملهم وعدة وافرة مى المالك للمبارة وهم مصطفى بيك اللبير وايوب بيك اللبير وعشان بيك حرب الفرنساويين بيغا اجرى صلمهم مع الانكليس والا يقتصى الامران ينادى في المرب لحين وقف على هذا السلطان سلم لخترج حالاً الامرمى الدولة العثانية برفع العرب عن الفرنساوية الذين هم بالديار المصرية فهذا ما كان مي القنصل الاول بونابارته واما ما كان مى الانكلير فانهم لم يرتضوا بان يمتنعوا عن محاربة الفرنساويين فاخذوا يدبرون مكايد لهلاك السلطان باولو سلطان المسكوبيين وبدوا يجعون العساكر ليسيّروهم الا مصر فبلغ بونابارت، ذلك ففي الحال ارسل مركبًا صغيرًا الى مدينة الاسكندرية واخبر امير لجيوش ان حاضرة لحاربتهم عساكر الانكليـريـة بعشريـن الـف مقاتل واخبرة بموت الجنرال ديره في حرب المسا فكان حرن عظم عند الفرنساوية واخبرهم ان يصنعوا ميما كعادة على روَّساء العساكر وان يتشدّوا للحرب والجلاد واوعدهم بالاسعائ والامداد واوصاهم بحفظ البلاد بقوة للحرب ولجهاد وحين دخل ذلك للركب للاسكندرية واوصل الكتابات الى عبد الله منو من بونابارته القنصل الاول فعقد ديوانا في مصر وحضرت روساء العساكر والاونيسيالية وفرحوا فرحا عظما لانتصارة والصار مع الملوك وهدو الملكة وسكون حركاتها وتأملوا بالامداد وانسروا بصلح البابا وركون البلاد وحزنوا لفقد لجنرال ديهزه وصنعوا لدميتا واجتمعت

مقهري فلم مكنه عدوة الانكليرس ذلك وقد سدد عليه جيع الطرقات والمسالك وكان تبض على مقدار سبعة الاي اسير من المسكومين في حرب نمسا وارسل اعلم بهم دولة الانكليز وطلب منهم ان يستعدى بهم ما عنده من اسير الفرنساوية فابي الانكليز من ذلك وحين تحقّق بونابارته انه لا يقبل ذلك الاتفاق فاحضر تلك الاسارى المسكوبين ومن عليهم بالاطلاق اجعين وكساهم كسوة جديدة وصنع لهم وليمة عظيمة وحباً بهم امرى زينة جسيمة وارسلهم الى كرسى دولتهم مع احد الجنرالية من قبلة وحرّر الى سلطان باولو انه قد كتبت الى سلطان الانكلير صديقكم ان يستغدى بالاسارى المسكوبين عما عندة من اسرآ الفرنساويين نابي من ذلك ولم يرض وحين وصلت الاسارى اعلموا السلطان باولو بما فعل بونابارته من الاكرام بعد الاسر والاعدام ففرح فرحًا شديدًا ما عليه مريد وامر بزينة حبا بالمشيخة الغرنساوية واجرا الصلم بينه وبين القنصل الاول بونابارته على حرب الانكليز والدولة العثانية بواسطة اتتدارها وانتشار قوتها واستعد الملك باولو المشار اليع عنى مصادّة الانكلير والعثاني وكتب السلطان بالو السلطان سليم إن يمنع الحرب عن الغرنساوية المملكين الديار المصرية لبينها يدبر امرًا الى الصلم وان لم يمتنع عن

الامور واوعظهمر ان مختاروا ربسًا على شعب يكون خبيرًا وبامور الدهر عليمًا فأجابوة جيعهم بصوت واحد لا ربس لمشيختنا سواك ولا لنا مدبر الإايك ودعوه القنصل الاول ى المهور الغرنساويين كا كانت هذه العادة عند الرومانيين وابتدا من ذلك الوقت والحين بتجهيز العساكر الكثيرة ولجيوش الغريمة ونتم مدارس التعليمر وارسل لجيوش الي هالك ايطاليا واخفض المقامات السامية ومهد لجبال العلية وداس تلك الرقاع والبقاع واسترجع المدن والقلام وملك الاتأليمر والبلاد وخضعت له تلك العباد ورحض عساكر الانبراطور واخلا منهمر الدور وانقادت لد الملوك وسالوه الصلم فلم ياب بل سلك معهم غاية السلوك وقرَّرهم على الرضى والاتفاق مع العهود الوثاق ورجع بالجيوش الى مدينة بارين بنصر عزين وارتجت جميع المالك الافرنجية من سطوته القوية ومن بعد هذه الانتصارات الجنيلة التي تمت بايام قليلة كتب القنصل الاول بونابارته الى البابا سلطان رومية كتابًا بالصلح والسلام ويرده لكرسيد بالعنم والاكرام وفتح الكنايس، جيعها في ساير بلاد فرنسا واشهر ايمانه بالمسيج واعترن جهارًا امامر كل الشعوب بهذا الدين العصيم وانتشر ذلك في كامل البلاد الافرنجية وابتدا بجاهد ويفرغ جهده كان يُعين زمرة الفرنساويين الذين بالاتاليم مصر

الى مدينة باريز وصنع امور غريبة واحتيالات مجيبة ودخل على رؤساء المشيخة فارتجوا لدخواه واهتروا لحلواه وتحبوا غاية التجب من خلاصة من بلاد العرب ونهضوا بوجهة نهضة الغضب وعرموا على هلاكه والعطب فنشر لهم اساطيم اللوم والعتب وطفق يبكَّتهم على فعلهمر الذمم وسيرهمر الغير مستقم وخبانتهم الشنيعة وتخطيهم حقايق الشريعة وتركهم للنواص رجال الهكلة الغرنساوية في محالك البوبرية من دون عون ولا اسعان ورميهم في الهلاك والتلان فنهص اليه بعض روسام المشيخة فبدا يبت لد العذر فا قبل عذرة وجدره فلما جدره ضربة بالشيش على هامة تحين حسّ بونابارته بالالم وثب على ذلك الشيخ وثب الاسد الصيغمر واطلق في صدره الرصاص فالقاه قتيل وفي دمَّه جديل وعجم على بقية ارباب الديوان مع اصحابه بالسيف والنيـران فقتل منهم اثنان وها اللذان كانا له مبغضين وعلى هلاكه بالديار المصرية متعقى وانتبهت اصحاب بونابارته وطعقوا يصيحون فليعش ربيس شعبنا الامير الشهير الليث للخطير بونابارتسه النصرير وحينها سمع شعب مدينة بارير اسم هذا العوين طفقوا يتهللون وبالندا يعلون فليعش بونابارته مخلصنا وعظم مشيختنا ثمران بعد انقضاء الهياج وهدو دلك العباج عقد بونابارته ديوانا مع عظماء الجمهور وذوى التدبيمر في

للشهور في مصر القريب من بأب النصر وجعله برجا عظما عم حصر اوليك البروج والاسوار بالمدانع والقناسر أللبار وامر لجنرال يعقوب بتكيل السور الذي كان شرع في بنايم مايّام كليبر وامر على النصارى الشوامر أن يدفعوا ثلاثماية كيس بالمام واحدث على النصاري خراج تقيلًا لم يمرّ بالازمنة خراجا اثقل منه وانرض ايفتا على الاسلام واليهود كذلك وكان كربًا عظمًا وظلمًا عيمًا وذلك على الرعايا من جميع الملل ولولا الرخاء العظم لكانت خربت من الظلم تلك الاتاليم هذا والغرنساوية لم تكلُّ من تعمير للصور، عمينة القاهرة وفي الاسكندرية واصرفوا على ذلك خرايس عظمة اذكانوا ناظرين قلة عددهم وعدمر امدادهم وكشرة اصدادهم نحصنوا تلك للصون المنبعة وامر امير لليهوش بأطلاق السيد احد للجون من سلفه الامير كليبر وقد كنّا ذكرنا أن حين قبض وزير للتنام على للجنرال بوضوط قبض امير الجيوش على مصطفى بأشا وارسله الى دمياط واتام هناك تحت الترسم يكابد الهمّر العظم فرض من قهره وتوارى في قبره وصنعوا له الفرنساوية بدمياط ميتها عظما وتحفلًا جسيًا حسب عادة روساء العساكر فهذا ما كان من الغرنساوية في الديار المصرية واما ما كان من امير الجيوش موبابارته فانه جاز الجمار وداس الاخطار ووصل بالامن للمريم

واما امير الجيوش منو فهذا كان من للتقدّمين في بلاط ملك باربر السلطان لويس وحين قتلته المشيخة تبع هذا رأيهم وحين حضروا للديار للصرية وحصلوا على ذلك التأييد اتامه بونابارت، حاكاً على رشيد فكت هناك مدّةً وتسروّج بأمراة مسطة شريفة وادعى بالاسلامية وسما ذاته عبد الله وكان متقدّمًا بالعمر ذا احتيال ومكر ومن بعد تقدّمه على العساكر الفرنساوية وارتضوه للجميع شرع يغير في الاحكام والوظايف وضمّ اليه حربًا من الفرنساوية واضعف احراب سالفه القوية واتكل على تدبيره وقوة بطشة فتفيرت قلوبهم من ذلك الوقت ووقع الاختلان بين الفرنساوية واستدا ذلك الامير في التبديل والتنغير وامر اولاً في قبفل جامع الازهر وعقد لذلك ديواناً وادعى أن هذا المكان ليس هو معلَّدُ للدرس والتعلم للفرايض والسنى بل هو معلَّ لعقد المشورة وايقاظ الغتى نامسر بطرد الجاوريس وقغل اسواسه اجعين ثم امر بتكميل بناء الابراج التي كان شرع في بنايها سلفه الامير كليبر ثمر امر بتوسيع الطرقات التي داخل القاهرة وهدمرعدة بيوت وشرع بكشف السور الذى كانوا وجدوه من بأب النصر لباب الحديد وهدموا من امامه ومن ورايم بيوتا عديدة واكمل بناء هذا السور وجعل من فوقه ثلاثة ابراج وهدم جامع للحاكم بأمبر الله

روس اوليك الثلاثة انغار ووضعوهم على ثلاثة مزاريق واحرقوا يد سلمان القاتل وهو بالحياة ثمر رفعوه على خاروق عال وركزوا الثلاثة مراريق حواة ثم اوقدوا نارًا شديدة واحرتوا بها اجساد اوليك الثلاثة انفار ثمر ادخلوا التابوت ال وسط القصر وعلوا لد مضطبة عالية ووضعوه فوتها وغرسوا حولها اغصانا خُضرًا وصعد امير الجيوش الى محكان عال واخذ يعظ موعظة عظهة تجعل القلوب كلهة والدموم مجيمة تتضمن مراق محرنة والثاهيات الموهنة على مثل هذا البطل الهمام والاسد الباسل الدرغام الذى قد نشر الاعلام وتهر الانام وظغرى عسكر الاسلام وطرد وزبز النتامر وبدد ذلك لجيش الملتأمر وخلد ذكرة مدى الدهور والايّام ومن بعد اتمام تلك المراق الموجعة والتعديدات المتنوعة اطلقوا البندق الكثيرة حول التابوت وبكوا بكاء مرا على هذا البهوت ثمر اتأموا محافظًا ليلًا ونهارًا وفي كل ثلاث ساعات يتغيّر احد الصلدات وياتى غيرة اكرامًا لة واجلالًا لقدره وبعد ذلك رجع امير الجيوش الى مسراة ببركة اليزبكية وتغرقت لمنازلها عساكر الغرنساوية وكل منهم ملتهب بنيران مهولة بانهدام هذا الركن العظم ذى الصولة واستحود للحن والاكتياب على المختصين به مى الاحزاب وتفرقت من ذلك الوقت منهم القلوب باذن عالم الغيوب

يرفعوه على خازوق عال امام النظار ثم يقطعوا راس الثلاثة انفار ويرفعوهم على مزاريق حول للفاذوق ثمر أن في تأني الأيام عند الصباح صنعوا الفرنساوية ديوانا عوميا واختاروا كبير لجنرالية المدعو الجنرال منو واقاموة امير لجيوش عوضاعن للقتول وبعد ذلك صنعوا ميتا عظما وتعفلا جسما وصنعوا له تابوتا من الرصاص ووضعوة فيد بعدما جوَّفوا جسدة وحنَّطوة واخذ داماس الوزير قلب الامير كليبر ووضعه في زجاجة وسكب عليه ارواحًا لحفظه من البالاء والفساد وقد حرن هذا الوزير حزنا مغرطا مع البكا والتعداد ثم امرمنو امير لجيوش بنقل جسد سلفه وحضرت كافة للخرالية وباق حكَّام الفرنساوية وجميع العلماء والاعيان وجَّم غفير من كل الملل والاديان واحضروا خيل الامير كليبر ثم البسوهم للسلا السواد ووضعوا التابوت فوق عربانه وغطوه محلة سودآ ومشت جميع العساكر امام التابوت وهي مندكسة البندق وركب امير لجيوش منو مع سوارى العساكر وسار من بركة اليربكية الى قصر المعنية وجميع العساكر والعلماء والاعيان وللحكام وارباب الديوان ماشين قدام التابوت والغرنساويون ى بكا شديد بحرن مغرط ما عليه من مزيد وسحبوا القاتل ورفقاءة حُفاة عُراة مكتوفين قدّام التابوت وحيما وصلوا امام القصر اصعدوا القاتل ورفقاءه الى اعلا الكوم وحذفوا. ذكرًا ليضرجوا الاحكام بتدوير للمسام في النصاري والاسلام ويقتلوهم على التمام ولولا تعطف الملك العلام وظهور ذلك الغلام ويتضع النورمى الظلام لكان حلّ باهالى مصر الويل والاهدام في هولاء القومر الليَّام الدّين لا يعرفون للملال من للوامر ولا يخشون رب الامامر واما اهالى القاهرة فشملهمر خون عظم من هولاء للجابرة واختفت الناس في المنازل والبيوت واخذتهم البهة والسكوت وبتى كل منهم مبهوت فى قتل ذلك البهوت وخافوا أن يكون ذلك الفعل الذمم مى سكَّان تلك الاقالم وان هذا القاتل الشنيع يرمى الناس في هذا المهلك الغذليع والخطب المربع واما الغرنساوية حين وقعوا في هذة البلية احضروا القاتل سليمان وعذَّبوه العذاب الشنيع فقر واعترى بما صنع وأتلف ومن هو الذي ارسله لهذا الطرن وكيف مشا وتصرن وترعن اوليك الاربعة انفار المجاورين الذين عندهم حقيقة للبر باليقين فسارت الصلدات الفرنساوية اليهمر بالخفية ليلا يعلموا ويهربوا فدخلوا للجامع وتبضوا على الثلاثة وهرب الرابع واحضروهم وبدوا يعذ بونهم ويقررونهم انمعهم خبرهذا القاتل سلمان وما هو معوّل عليه من للحرام وقد نعموة فلم يسمع كلام لحكم عليهم الشرع بالموت بعدم تخبيرهم وتحذيرهمر وبرزمن الشريعة الغرنساوية ان سليمان القاتل تُحرق يده اولًا بالنار ثم

منه صدقة واعطاة من يده ورقة فاخذها كليبر من يده وبينها هو يمعن في قرأتها فانقس عليه ذلك الشاب وصربه بسكي كان محتفظا عليه تحت ثيابه نجادت الضربة بخاصرته فسقط في الارض وصرخ صوتا عظيما وصربه ثانيا وثالثنا ورابعًا وقد سمع صوته كل من كان بالقرب منه فبادر الية المهندس وبيدة عصاة فضرب القاتل بهاعل فامه غمرحه فجمر سليمان عل المهندس وصربه بتلك السكين لجرحه جرحًا بليغًا ووقع على الارض بين ميت وي وقر القاتل هاربًا وعندما سمع داماس الوزير صوت امير الجيوش مادر مسرعًا فنظر امير لجيوش ملقى على الارض طريحًا لحار وصرخ من فعل بك يا مليم هذا القبيم فرفع يده واوى القاتل الهارب وحضرت الصلدات وداروا حول الجنينسة وطفقوا يفتشون واي من وجدوه عليه يقبضون واذ بامراة من شبّاك دلّت على القاتل وكان مختفيًا في بعض الدهالين فقبضوا عليه ونظروا لا ثيابه عليهم اثار الدما والسكين معة واتوا به فرفعوا جسد امير الجيوش لا منزلة واجتمعت لجنرالية والكوميسارية والاوفيسيالية وللرايحية وبدوا بصب العلاجات في مكث غير برهة يسيرة ومات وصار حرن لا يوصف عند ساير الجيوش الغرنساويسة وبكوا بكاء مرا وعضوا البنان تحسرا وتهرا واخذوا يقدحون شررا وينظرون

غرم اسدية (11) وسار المذكور الى مدينة مصر الكنانة وي قلبه الغدر ولخيانة ودخلها في شهر ذي الجة ونفسه غير مرتجة وتطن في جامع الازهر وهناك اجتمع باربعة انفار من الجاورين واخبرهم بما في باطنه من الكمين وطفق يتبع امير للبيرى من مكان الى مكان ويترقب له فرصة من الزمان ليبلغ بها المرام وحيئ آن الاوان وسمع العريز الرجان ودنت الاجال واتسع المجال ركب امير للجيوش ذات يوم من الجيزة الى القاهرة وكان ذلك نهار الاثنين الواتعه في ١٦ عجرم سنة ١٢١٥ عن بعدما لبس الشيخ العريس عل القضاوية جال ذلك النهار في مصرمع عساكرة القوية ورجع الى منزلة في موكب عظم ومحفل جسم ودارت المناداة في شوارع القاهرة تنادى حسما رسم السلطان كليبر سلطان ممكة مصر القاهرة وصاحب لجيوش الظافرة وكان قط لم ينادوا في شوارع مصر جهارًا باسم السلطان الله لذلك البطل العهار ثم بعد رجوعه الى منزلة قصد المسير لعند وزيرة داماس أذ كان منفردًا عن الناس وقد قدّمنا الايراد انه كان يحبّ الانفراد وعند آخر النهار خرج مع شيخ الهندسين وقده اجرته الاقدار الى شرب كاس البوار وبينها هو منفرد في الجنينة الكاينة بين منزله وبين منزل وزيرة داماس ندخل عليه ذلك الساب سليمان وكانت عليه ثياب باليات ومدّ يدة اليه ليستعطى

الحية احد اغاوات الانكجارية اسمد احد اغا مي مدينة حلب القوية نهذا يجول بانكاره على شخص مغوار او مغازي بغار او محتال غدّار او خبيث مكّار محتال بألفطنة والاختيار على قدل ذلك الرهط الحيّار والبطل القهار سلطان اوليك الكفار ويسقيه كاس الدمار وقد اجتهد في ذلك التدبير والامر الصعب العسير الذي لا يقدم عليه ألَّا كل ليث خطير او شجاء مغير يطلب المناداة والموت في المغازاة ارطمعًا في المكاسب وعلو المراتب وبيما هو في ذلك الاهتمام لبلوغ المرامر واذ تقدّم عليه شاب قوى للنان علوء من للبهل اسمه سليان وهم من مدينة حلب الشهبا قد هزه جنون الصباء واوعده بقتل دلك السلطان حبًا بالدين والاعان فاخذ يجسّوه ذلك الاغا المذكور ويحتم على قضاء هذا الامر الماثور ويوعده عما يناله من الانعامات الونية من الدولة العلية وما يحصل له من السرور ومن الاسم المشهور مدّ الاعوام والدهبور وكان كذلك الشاب ما بلغ من العمر اكتسر من اربعة وعشوين سنة الله اند اسد درغام وليث هجام فسار من القدس على هذا المرام ودخل الى غرّة بنفس مُعتَرّة وهناك اجتمع بأحدمن اغاوات الانكشارية اسمه يسين اغامي الرجال لللبية نعدثه الشاب بما في صميره من النية من قتل السلطان الغرنساوية نجسره ياسيئ اغاعلى تلك النية واعطاه اربعيين

المراكب الى البواغيظ من غير خون ولا تحرير وارموا المراسم, وللبال وهم باغضاء بال ونزلت رؤساء المراكب الى البر وهم مأمنين فقبضت عليهم الفرنساوية وارسلوا صبطوا المراكب يما فيهم وكانوا نحو ثلاثين مركبًا صغار وكبار وبهم من البضايع ما يحير الانظار وارسلوا اعلموا امير الجيوش بتلك الاخبار وذكروا له أن البحرية أكثرهم أروام وما فيهمر الا قليل اسلام فامر امير للينوش أن تُعام البضايع على التجّار وامر الى نقولا للجنوال ان يتوجّه الاسكندرية ويعيّى عنده الاروام النوتية فسار المذكوركا امر امير البيوش وعين عنده الاروام والبسهم لبس الصلدات الغرنساوية واما وزير للتام بعد كسرة ورجوعه الى غرّة بالذلّ بعد العرّة وقد تفرّقت تلك للبيوش والامم في العماري والاكام وخرجت الغرّ من القاهرة بالقهر والارغام وشاعت اخبار هذا الانكسار في سايم النواج والاقطار لانه من غرايب الامور وعجايب ما يحدث في العصور والازمنة والدهور ان بئة يسيرة تشتب عدة ملايي غزيرة وتقوى وتقتدر وتظفر وتعلو وتنتصر فهذا يحير الافكار ويدهش الاسماع والابصار فالعزة لله القوتى لجبار وقد ارتجمت عمالك الاسلام رجَّةُ توبَّةُ ووقع عليهم للخبال من تلك الاحوال وأبتدت المحاب العقول في الافتكار وتدبير ما يريل عنهمر هذا العار ويبدّد هولاء الكفّار وقد كان في مدينة القدس

الهيل بالميدان وبعد انقضاء النهار نهض امير الجيوى على اتدامه وتام مراد ببك لقيامه وودعوا بعضهم بعض بالانس والسرور والغبطة وللعبور وخرج امير لليوش مي ذلك المكان وبدا يرى الذهب الكبيرعلى ساير الانام ولم يزل على دلك الشان لا أن صار خارج الديوان فقدّم له مراد بيك جوادًا والى وزيرة جوادًا من للحيول الجياد بالعُدُد اللاملة وسار امير الجيوش الى الجيزة ومن هناك ارسل الى مراد بيك فرمان التصريف مع حسين اغا الرانطلي واعطى للذكور وظيفة سنجاقية (٥٥) واتام كتفدا مراد بيك وتوجه مراد بيك الصعيد وكان معة عهان بيك البرديسي وعهان بيك الاشقر وسلهان بيك واحد بيك الكورى وعثان بيك الطوبجي وقام في الضعيد بعيش رغيد واجمع عليه من السناجق والكشان من تلك الاطران والاريان وقد تقدّم القول أن الوزير الاعظم بعد امضاء الشروط ارسل صورة الاتفاق لا الدولة العلية والمكلة العثمانية وصارفهح عظيمر بمدينة القسطنطنية وبساير الاقطار الاسلامية واشحنت التجار اصنان البضايع في السفن الحرية السايرة الى الاسكندرية لعلهم ان الاقطار الصرية تسلمتها الدولة العثانية وما توقق وصولهم الا بعد فساد الصلح والنية وعند ما اقبلوا عل الاسكندرية ونظرت اليهم الفرنساوية فرفعوا لهمر السناجق العثمانية فدخلت تلك

جرجة ويدفع للشيخة مالةميريها المترتب عليها وانه يرسل الى ابراهم بيك وبقية الغرّ ان يكون لهم الامان ثم عاهدة ايضًا أنه أذا أخلت الفرنساوية الديار المصرية فلا يكون تسلم هذة الخلكة ألَّا لدودون غيره من الدول فانشرح مراد بيك بهذا الامل وبعد اتمام الكلام وبلوغ المزام اهدى مراد بيك لامير لليوش سيفا ثمينا وخنجرا عظيما والى الوزيم داماس سيفاً من الهندوان والى الترجهان خاتمًا عميناً من الماس وبعد ذلك تدم له صغرة الطعام وانية المدام كلَّها من المواكيل الفاخرة بالروايج العاطرة فاكلوا وشربوا ولذوا وطربوا وطالت لهم الاوقات بالحبّ والمسرّات واتصل بينهم الوداد وتركوا البغضة والعناد ثم ان مراد بيك طلب من امير للبيوش، حضور العساكر الغرنساوية من المشاة والخيال ليلعبوا امامة ويتفرّج على ما يعملون في حربهم من الصناعة والفنون فامر امير لجيوش باحضار جسماية صلدات من لجيرة تحضروا عدّة وجيرة وطفقوا يلعبون ويُظهرون ما عندهم من الحرب والفنون صناعة تأخذ العقولة وتدهش العيون فانشرح مراد بيكيس تلك الفرجة واخذة الفرح والبهجة ثمر ركبت الغرّ الماليك وبدوا يلعبون على الخيل ملاعيب الحرب العوية فانشرح امير لجيوش وشهد لهم في الثبات والغروسية وتال لمراد إبيك أن فوارسكمر! اصنع في الطعن واثبت في الحرب علا

وابطال للمرب واللغاج صيانة للاجساد والارواح ليه يغتج العرير الفتاح بابا غيرهذا الباب المغرج والنجاح وقد كان عند مراد بيك رجلًا من خدّامه تايًا بتدبير امر المدافع يدع حسين اغا الرانطلي وهو من مدينة رانطة واسل في مصرمع اخوته الاتنبي وكانوا جهيعهم في خدمة مراد بيك قايمين وهذا المذكور ايضاكان يتكلم باربعة السس فارسله مراد بيك الى الامير كليبر لاجل اتمام الصلح بينهها وبواسطة هذيى الشخصين تمر الاتفاق وارتفع الانشقاق وانعقدت المشورة عد ان مراد بيك يصنع ولهة للامير كليبر في جريرة الذهب القريبة من الجيرة ويدعوه اليها وهناك يكون الاتفاق فركب امير لجيوش الى لجيرة ومعه عثمان بيك البرديسي وعشان بيك الاشقر وسار بنفر قليل الى مقابلة مراد بيك غيين وصل وتقابلا تلاقاه مراد بيبك بكل بشاشة وتصالحا مصالحة الاخوان وجلسا في ذلك الديبوان بالسرور والامان وجلس معها داماس الوزير ودميانوس الترجهان ووقفت جميع السناجيق والكشان تمربعه المخاطبة والكلامر بالترحيب والاكرام امر مراد بيك الى الواتغين بالخروج وهناك عاهد الامير للجيوش الى مراد بيك العهد التاتر وانه يقم في بلاد الصعيد بعيش رغيد مع ساير من يروم اتامته من الغروالماليك هناك وصرّفه بجيع ما له من الاملاك ويكون حاكمًا على مدينة

بكهنه وهذه التلعة بنوها مع السور المذكور فمرشرم ايمنا يعقوب القبط الخسوال بعمل سور واسراج حول دور النصاري والاثباط لما قاساة في مدّة للصار الذي قد كان آيلًا لهتك الاستأر وفغع الاحرار وقطع العسار والدمار والدار فهاذا الزم يعقوب للمنوال لهذه العمار وللن لم يكمل هاره الَّا في زمان الامير منوكا سياتي ذكره نها بعد نقد قلنا سابقًا أن مزاد بيك لم يرد يدخل القاهرة مع ناصيف باشا وعثمان بيك كتفدا الدولة وباق الغر المصويين بل بقى خارجًا عنها جايلًا في برّ الجيزة مدّة اربعة وتلاثين يومًا بشردمة وجيرة وكانت نفسه في مسافة هذه المدة المذكورة متنوق الى الصلح مع الفرنساوية لما شان مي ضعف العساكر العهائية وقوة بطش الغرنساوية وقد كان امير البيوش يود انتظامه ويودر التيامه فوجه لد مرطولي الساقرل للنوال وهذا كان يتكلم باربعة السن العربية التركية الرومية والطليانية وكان متربيًا في مدينة مصر وله الدالة في بيوت السناجق والكهائ فسار هذا لعند مراد بيك واخبره أن أمير لليوى يرومر اتحاده لا ابعادة ويرغب ودادة لاجلادة ويرفع احقاده ويبطّل جلاده ويأخذ من الصعيد بلاده ويريج فواده ويكسب نفسه واجناده فلما فهم مراد بيك هذا الخطاب انشرح صدره واجاب ال الصلح والاصطلاء

ثمر ان امير الجيوى ابتدأ ببناية ابراج جديدة حول مصر خشيةً من قيام اهاليها وعصاوتها على الغرنساوية ان وردت الاخصام لهاربتهم من البلاد العثمانية لانهم كانوا يخشون قيام اهالي المدينة اكثر من القادمين عليهم من البرية وهذه مرة ناسية التي قامت بها اهالي مصرعلي الفرنساوية وهذه المرِّدين اهكلوا من العسكر الفرنساوية ما ينون عن الثلاثة الان ما عدا الذبي اهلكوهم خفيةً في للنازل فشرعوا اوَّلًا في بناية القلعة التي في كوم الريت بين القلعة الكبيرة وتلعة كوم الغريب ثم شرعوا ايضا في بناية قلعتين فوق الكومين الخارجين من بأب النصر ثم شرعوا ايضا في بناية القلعة فوق باب النصر وقلعة ثانية فوق باب الفشوح، وقلعة فوق بأب العدوة وقلعة فوق بأب للحيه وشرعوا ايضًا في بناية قلعة فوق بأب الريش للحارج عن المدينة ما بين العدوة والسنية وهذا الكوم كانت العساكر العثمانية تحارب عليه الغرنساوية في مدّة للصار واخذته منهم الفرنساوية قوة واتتدارًا ليلة تلك الامطار ثمر شرعوا ايضا فى بناية قلعة فوق كوم الذى بين اليزبكية وبولاق وفى بناية قلعة في بولاق من جهة البحر فوق كوم السبيتة ووجدوا سورًا قديمًا كاينيًا من باب النصر لا باب الحديد قد تغطّى من العمارات على مدى الزمان فامر المهندسون

وخافت منه الصغار والكبار وقطعت الاسلام الامال من التغيي والابتدال وخرجوا النساء خروجا شنيعنا مع الفرنساويين وبقت مدينة مصرمثل باربرى شرب الخمر والمسكرات والاشياء التي لا ترضى ربّ السماوات ورجعت الولاة وللحّام لما كانوا عليه اوَّلًا من الاحكام واحضر امير للجيوش السيد خليل البكري الذى قد كانوا الاسلام نهبوا بيته وانعم عليه بما كان رام له وارجعه الى الديوان كا كان واحضر رجلًا ونصبه عوض مصطفى اغا الذى قتلوه واتامه على الانكشارية ثمر يعقوب القبطى انعم عليه بالجنرالية ووضع على كتامه شراديب الذهب كعادة هذه المنصبية وامر ان يجمع عسكرًا من الاقباط ودُعى مِن ذلك للحين للجنرال يعقوب وكان ذلك مكاناةً لد لما ظهر منه من الشجاعة والغروسية مع الصلدات الغرنساوية وجع عمانماية راجل من الاقباط ولبسهم لبس الصلدات وكأنت الغرنساوية تعلقهم فنون حرب الافرنجية في كل يوم بكرة وعشيّة ثم احضر نقولا قبطان الروم وأكرمه غاية الأكرام واعطاه الوظيفة للفنرالية ووضع عل كتفه الشراديب الذهبية وذلك لما ظهر منة من الشجاعة والرجولية واتامه جنرال عل العسكر الرومية والبس عسكرة الملابس الافرنجية واحضر ايضا برتولى الساقرلي وانعم عليه للخنرالية وبلغ عسكر الاروام ثلاثماية صلدات من الشجعان

لا رصا لهم بهذا الوبال والنكال والان قمد صاحب عن خطأكم ولكن يلزمكم أن تدفعوا مليونين من الريال مبلغها ستَّة عشر الف كيس عُن دماكم وعشرين الف بندقية وخسة عشر الف جوز طبنعات وعشرة الان سيف واربعماية بغل وماية حصان وهذه يكون منها عز السيد احد المحروق ماية وخسين الف ريال وعلى شيخ مصطفى الصاوى خسين الف ريال والشيع العناني ثلاثين الف ريال وبقية للال عل اهالى البلد جيعها واما النصارى فليس لهم ان يساعدوكم بدرهم واحد فكفاهم ما جرا عليهم منكم من الوبال والهتيكة وسلب المال وما تكبّدوه من الاضرار وسفك الدما منكمر يا اشرار مع اننا افهناكم امرار عديدة اننا محن لسنا من النصاري بل نود الاسلام ونحترم القران بكل احترام وما سحنا لهم بجهل السلاح الد ليحموا انفسهم منكم يأ قِباح اذ نظرنا مجومكم عليهم ثم نهض من قدّامهم وهو عملوء من الغضب ولم يلتغت اليهم ثمر استدى يعقوب القبطي الذي ذكرنا انهم حاصروة في حارة الاقباط وامره ان يستود منهم في للحال ما طلبه من المال وارسال قبض علا السبد اجد المحروق ونعبط منزله وارسله للقلعة وسجن ايصا امرأته فكان ذلك امرعظم عند المصريين وغم لا يوصف عند للسلمين وارتجت تلك الديار من سطوة هذا الاسد المغوار

man/Goods

يما يعتاجون الية من الماكل ومن للنيل والجال وتعبّبت الاسلام من امان هولاء الانامر وحفظهم الدمام اذ كانوا خاشين من خيانتهم بالطريق وغدرهم في نلك البرية ثم رجع لجنرال عنهم الى القاهرة بعرّة وافرة واما امير لجيوش فانه بعد ما سارت العساكر امربان يعملوا فرحة عظهمة وحضرت اليد الاعيان ولكمام والعلماء وارباب الديوان واتعد عن يمينه السنجقين بكل اكرامر ورجعوا الفرنساوية الى عدَّلتهم في المدينة وبعد ثلاثة ايَّام عل امير الجيوش ديوانا ودعا اليه العلمام والاعيان وقال لهم اتى كنت اظنكم ايها علماء الديوان انكم من الناس العقلاء ذوى الاذهان والأن قد استبان لى ان عقولكم اخت من عقول الصبيان واجهل من النسوان لان بعد معرفتكم اني تد قهرت وزير السلطان وشتكت جيشه في البرارى والوديان فقبلتم شردمة يسيرة وفرقة حقيرة هاربين من سيغي الباتر وتوّة بطشي القاهر وادخلهوهم القاهرة واخذتم تحاربوني بعيون فاجرة مع انكم تعلمون لا ترجحون الا الذل والاهانة وخراب وطنكمر الكنانة وهلاك الرجال وذهاب الاموال وقد كنتم تادريس على طرد هولاء القوم الهاربين وعدم تمكنهم الغير الامين واني قد كنت قادرًا بعد حضوري أن أحرق المدينة في للمال ولكن اخذتني الشفقة عل النساء والاطفال الذيس

الامان ولبس لهمران يسالوا عنهمر الان لاتهمر رعاياى وتدبيرهم مختص بي فرجعوا السنجقان والشيخان واعرضوا القول على الغرّ والباشا وكتضدا الدولة فامتثلوا القول وعقدوا الرأى على ارسال سنجقين رهينة وها عهان بيك البرديسي وعهان بيك الاشقر وحضروا لعند امير لجيوى ونبَّهوا حالًا على العساكر بالانتقال الى للجهة الثانية من لخليج ودخلت العساكر الفرنساوية واخذوا لجهة الواحدة من الخليج وتملُّوا المتاريس ونصبت الغزّ والعساكر العثمانية اوطاقها خارجًا عن بأب النصر وشرعوا يتأهّبون لاجل السغر من مدينة مصر ونصب الجنرال رانية مضاربة امامهم وكان حرنا عظما عند الصريين وسقط عليهم خون جسم وبدوا بالنوح والعويل والبكا والتعداد المستطيل في جهيع منازل الاسلام لخاس والعام وبدوا يسبون الغر ويشمونهم وهمر خارجين ويقولون لهمرقد احرقتمونا بناركم من بغيكم وضلائكم واسيتم الينا وطرحتم شركم علينا وتتلتم رجالنا ويُتَّمَّهُم اطفالنا وفي الثلاثة ايَّام خرجت العساكر من مصر بالتمام وخرجت معهم عدّة من العوالم وساروا قاصدين غرَّة والاراضى الشامية والجنرال رانية ساير في اثرهم يمن معة من الفرنساوية الى ان اوصلهم للصالحية واستراحوا يومين واخدوا ما يحتاجون وتوجهوا لقطية وقد ساعدهم لجنرال

وليًا قربوا من ذلك المكان ونظر اليهمر امهر المهروص من بعيد وعرن الاشارة فامر برفع ضرب البارود وارسل اليهمر وزيرة داماس ومعه ترجمانه للحاص فها تقابلوا تال لهم الجفرال داماس ما مرامكم فقالوا له تسلم المدينة وخروج العساكر بطريقة امينة وسفرهم الى اراضي الشام من القاهرة من دون مشقة ومخاطرة وفرمان الامان الى الرعايا والاعبان فرجع لجنرال واخبر امير الجيوش بذلك فرد الحواب أن الباشا وكتضدا الدولة مع الغر والسناجق وكامل العسكر لهمر الامان واصدر لهم فرمان بل ينقلوا الى قاطع للخليج ويقوموا هناك ثلاثة ايّام بينما يتجهّز لهم ما بحتاجون من لوازمر الطريق لارض الشامر ويخرجون بساير خيلهم واثقالهمر وعند السفريسير معهم لجنرال رانية باربعة الان صلدات الى الصالحية ليلا يصير لهمر معارضة في الطريق من اهل البلاد ويكون سبيلًا للغساد وجميع ما يتركون من المجاريج وذوى الامراض فيكون لهم الامان وعدم الاعتراض ولاجل عدم وقوع لخلل منهم بعد اصدار هذا الامان لهم يكون عندنا منهمر اثنان رهينة لحيمًا يخرجون من المدينة ويصلون الى ارض غرّة ويرجع للخنرال رانية الى مصر بسلام فنطلق سبيل الرهاين بكل اكرام وقد اصدرنا لهم هذا الامر ألكائ والامان الوائى واما اهل المدينة فلانمنعهم

عليهم من القلع كالبرد عل وجه البقاع واذكانت الناس مستترة في البيوت الذين على رصيف الخشب الكايس في البربكية فاوقدت بهم النار الفرنساوية فكانت ساعة لا تُعدَّ بالساعات من تلك البلايا النازلات وهجت الغرنساوية وطردهم من تلك للمارات واحرقوا منازل كثيرة بتلك للجهات واذ شاهدت العساكر المحاصرة داخل القاهرة تلك النيران الوافرة وعدم النجاح بهذه المصادرة فنعبسوا وتالوا كفانا هذه المحاطرة وكانت الفرنساوية قد احرقوا حارات متسعة كحارة للحروبي العدوى لحدّ باب الشعرية ورصيف للشب وما يلية من المنازل العلية فاجتمع رأيهم أن يطلبوا الامان وعقدوا في بيت ناصيف باشا ديوانا وقد اجتمعت السناجق والكشان وعثمان بيك كتخدا الدولة والعلماء والاشران واخذوا يتفاوضون في امر التسلم والخلاص من هذا البلام العظيمر ونيما هم في الاجتماع واذ قد سقطت عليهم بومبة من التنابر ففرق جعهم وايتنوا بالموت والنزاع وتالوا هذه هي الاخيرة وقد استخرنا الله وهو نعم للخيرة فالتسلم اسلم لغا عاقبة من هذة الجادلة والمعاقبة وانتخبوا اثنين من المشاجر وهم عبد الله الشرقاوي وسليمان الغيوى واثنبي من السناجق عشان بيك البرديسي وعشان بيك الاشقر واخذوا سيراق ابيض معهم اشارةً الامان وساروا مُشاة الى البركة اليزبكية

تمام الانكيس وكانت عساكر الفرنساوية مقييين حول دايرة القاهرة نهازا وليلاعلى المحاصرة والمجادلة والمشاجرة وعساكر الدينة لم تمتنع من العجمات وزاء المتاريس المتينة في ساير شوارء المدينة في كل الجهات وقد عز القوت وهدمت البيوت وكانت ايّام شديدة الاهوال غريبة الاحوال تتزعزع من ذكرها للبال وتشيب من اهوالها الاطغال وقد شدّت الغرنساوية للحصار وصارت العساكر تهجم الليل والنهار وترى على المدينة النغط والنار والكلل والقنابر الكبار وبقت اهل البلد بغجيم وعجيم والخلايق في الاضطراب ورجيم والولولة من النساء والصياح والبكا والعويل والنواح وكانت الرجال والنساء والاولاد بختبون تحت العقودات من تساقط ألكلا والقنمار من القلعات ولم يكن في تلك الايّام رقاد ولا مكان موّمن بل حرب مستطيل وكرب دايم جنهل ونوح وعويل فيالها من ليلة ما امرها واشدها واحرها ليلة فتحت بها ميازيب ألسماء وهطلت وغم وجه الارض بالمياة فاستنهزت الغرنساوية الغرصة وهجوا في تلك للحصة واثاروا حروب عظيمة لمريكن مثلها في الوتايع القديمة واتقدت النيران في اربع جهات القاهرة واحترقت بيوت كثيرة في تلك الليلة الماطرة مع للرب المتصل والضرب الغير منغصل وماتت خلايق لا تحصى من الغريقين وزعق عليهم غراب البين وكانت ألكلا تتساقط

حين عزم عل التسلم وارسل الى للجيزة احضر مصطلق باشا كوسا وارسله الى دمياط وقد بلغ امير الحيوى ما ابدوة اهالى بولاق من العصاوة والنفاق فارسل اليهم ذلك الاسد الهدّار والليث المغوار لجنرال بليار وامسرة أن يجمر عليهم بالنار ويهدم للصون ويخرب الديار فجم عليهم ذلك البهموت فما قدروا على الثبوت وتركوا المتاريس والتجوا للبيوت فهجمت عليهم تلك العساكر بالرصاص المتكاثر والسيون البواتر واحرقوا المنازل واشتدت الاهوال وهربت الرجال وبكت النسوان والاطفال وصاحت ألكبار والصغار الامان الامان يا جنرال بليار فلما سمع بكاهم حنّ الى شكواهم وامر الصلدات محفظ للحياة ومنع المات وعنى عبن قتل الرجال وبدوا ينهبون النساء والبنات ويهتكون للحراير المخدّرات واستمرّ هذا البلاء العامّر ثلاثة ايّمار فغي تملك المدينة هدمت المنازل المتينة واحترقت البضايع الشينة وراح على التجار من المال والبضايع عدّة خزايس وافرة اذ كانت بولاق اسكلة القاهرة فتجمع بها البضايع والاموال وهي مصر ودثرت هذة المدينة في تلك الفتوح المهول عن سوم تدبير اهلها الخذول وس بعد هذا لخطب العظم والخراب الجسم امر امير الجيوش ان يوخذ من اهلها اربعة الان كيس

البيوت وايقنوا النصارى في الهلاك والارتباط فهذا ما كان من احوال مصر وذلك الاتفاق واما ما كان من مدينة بولاق فانهم حيما بلغهم دخول ناصيف باشا والغر الى مصر بالعر والنصر فظنوا ان عسكر الاسلامر انتصر وجيش الغرنساوية انكسر فقاموا على النصارى الرعية فنهبوا اموالهم وسبوا اعيالهم وعصوا اهل بولاق عصاوة شديدة وبنوا متاريس جديدة وبعد عمانية ايّام وصل امير لليوش الى دار الكنانة فوجدها من الاخصام ملانة وقد اشهروا العداوة واظهروا العصاوة وحدَّثهم عقلهم الرميم في الجهل العميم على عــدم التسليم واحتاط امير لجيوش بعساكره الوافرة حول دايرة القاهرة وصلبت اعناقهم على المحاصرة ومنع الداخل والخارج وسدوا المسالك والمدارج ونشب القتال بينهم نهارهم وليلهم ا فطلبت خلو المدينة العساكر والحكَّام ما مكَّنتهم من ذلك الاعوام وتصددت الاعيان ذوى البيوت وحثهم على الاتامة والثبوت ومنهم ذلك البهموت السيد احد المحروق فهو يتصدّر الجدال وصرف الاموال وحرّص الرجال عل الحرب والقتال وام يزالوا المصريون مصرين عل غرورهم المتين في محازبة الفرنساويين وكان امير للجيوش قد تمكن بعساكرو مي القلع والاسوار بالكلا وقوَّة النَّار وكتب الى مدينة الاسكندرية يسترجع للجخانة والمدانع التي كان ارسلها

العدانية على جواد متين عليه هيئة السفر فسألوة ما للعبر فاعظهم أن جيش الوزير انكسر وامير لجيوش انتصر فانقطعت ظهورام وحاروا في امورهم وانثنوا على اوليك الصلحات وزاد للحرب وكثر البلاء وألكرب واظهر ذلك للحنرال درانطون غرايب الغنون وكان هذا لجنرال راسم هسوح من الشعر لكبر سنَّم فكانت اهل مصر تدعوه الاقرم والليث الادرم واشتدَّ لخصار وهاجت اهل المدينة واظهروا الاحقاد الكمينة وهجوا على منزل مصطفى اغا واتوا بد الى قدّام ناصيف باشا وقدّموا عليه شهودات بانه كان يؤذى المسلمين ويود الفرنساوية فامر الباشا بقتله ونهب منزلة وقبض ايضًا على اناس كثيرين من المسطين الذين كانوا يخدمون الغرنساويين واذاقوهم الموت المهين واوردوهم موارد التلان وتبضوا على الشيخ خليل البكرى نقيب الاشران واتوا به حافيًا عبريانًا ذليلًا مهانًا وقدّموه الى عثمان بيك نامر باطلاقه بعدما قدّموا عليم جهلة شهادات وكان في اكثر الاوقات شرب في منزلة مع الفرنساوية المنكرات هذا وتلك العجمة متصلة على تليك الصلدات من جميع الجهات وعلى حارة الاقباط التي بها يعقوب الصعيدى وقد كاني هذا الرجل كفاحما عظيما وعارك عراكًا جسيمًا وفي سادس يومر من تلك الاسباب والامور الصعاب عجبت الاسلام على حارة الاقباط ونهبوا

على حارات الاقباط وبيت السارى عسكر ذلك النهار بهامه والليل بظلامه وللحلايق تجمع والجاهير تندفع وهم بهيجون هيم لجمال ويعجمون عجم الرجال ويرجعون خايبين الامال وقد اندهشت الابصار وحارت الافكار وتأه العقل وطار وحار القايل ما يقول وخشى الناقل تكذيب المنقول في صلابة اوليك الستين صلدات الابطال وثبات قلوبهم عل جل هذه الاهوال اذ كانت تعجّم عليهم للخلايق انواج كالبحر المباج وتعجم عليهم للجيوش هجات الوحوش المون الون تنفوق العدد والصفون ما لها مدد وهذا لجنرال الصنديد يتلقّاهم بعرم شديد وذلك الثبات بستي صلدات واستمروا على ذلك الشان يومان عظهان وهذه العوالم تندفع دفعة بعد دنعة وهي على بيت السارى عسكر مجمّعة وعن حربهم غير مرتجعة ولا زالوا يهجمون ويرجعون بلا منفعة حتى وأى ذلك النهار القهار وكان اوليك الصلدات تتلقى تلك للموعات الهاجمة من كل لجهات اذكان كل منهم يصادم الوفا ويرغم انوفاً ويهزم صغوفاً فاجتمع رأيهم أن يتركوهم ويذهبوا الى الجيزة وما كانوا يعلمون ما تمر الى العساكر الغرنساوية مع العساكر العهانية في تلك البرية وحين رأوا آكثر تلك العساكر التي دخلت الى مصر استبشروا بالعبّر والنصر وبينها هم سايرين الى الجينزة فالتقاهم رجل راكب من عسكم

مع للمنرال ديره في الصعيد فردهم مع المحابة في الحرب العنيد والرصاص الشديد واتت الغرّ الى حارة اليربكية وهوا على بيت السارى عسكر نضربتهمر الصلدات بالرصاص والنار ومنعوهم عن دخول الدار وكان لهم يوم يذكر جيلًا بعد جيل لما به من الهول الجنويل والخون العظيم والهمر الجسم والعذاب الالم وقد تيقنت النصارى بالهلاك والدمار وهتك للحريم وخراب الديار وقام عشان بيك كتضدا الدولة العلية فى ذو الفقار ومعم الامراء المصرية واتت اليم المشايخ والعلماء الاسلامية وجميع التجارمع التاجر المشهور السيد اجد المحروق المعلوم عند الوزير بالمعرفة والتدبير وناصيف باشا نزل عند بركة اليربكية بالانكشارية واما مراد بيك لمر يدخل البلد احتسابًا ممّا يتجدّد وبقي يجول في برّ لجيرة في شردمة وجيرة بغطنته للحريزة وكان عثمان بيك كتخدا الدولة العلية ذو نفس عتية واخلاق مرضية وفطنة ذكية فاخذته الشفقة والرجة على الرعية واطلق المناداة برفع الاذاة عن النصارى والرعية ومنع الاسلام المنع التمام عن النهب والدرام وقال لهم لا يجوزئ ساير الاديان الاذاة عل رعية السلطان وغضب من ذلك الشان وامر اجناده ان تدور بالحارات وكل من بدا منه فساد يقطعوة بالسيون الحدّاد ولمرتزل النار تتور والشريفور والخلايق قاعة والهجات داعة

الهارم في اعناقهم اشارةً الذلِّ والهوان ودخل الى المدينة رنسمٌ للصون المتينة ورجع في الحال الى مصر بكلّ عرّ ونصـر واما ما كان من امير لجيوش كليبر ذلك البطل للصير فانه حين كسر عسكر الاسلام وفرّقهم في تلك الروابي والاكامر وهم في مسيرة في طلب الوزير الى أن أشرف على مدينة بلبيس نبعدما ابعد في تلك الاراضي نيجع البعض من عساكر السلام عند حسا النهار شنهم الغر وناصيف باشا العظم والبعض من الانكشارية والمصريين الذين في تلك الاراضي خبيرين واتوا الى مصر ودخلوا مي باب النصر وكتب ناصيف باشا ال الوزير يعرَّفه انه قد دخل القاهرة بعساكر وافرة وملكوا اللنانة لانه لمريكن بها احدمن الغرنساوية وارسل الكتاب مع عجَّان ولم يدر ما حلَّ ببقية عسكر الوزير من الذلَّ وحين دخل ناصيف باشا والغر الى مصر استبشرت اهلها بالعزّ والنصر وكانوا قد خافوا من الغرنساوية لترجع اليهم وتبذل سيوفها فيهم فاستنهضوا مع الغرفي للحال وعالوا ارواحهم بالمحال وهجوا على حارة الافرنج التجار فنهبوا الاموال وتتلوا الرجال وسبوا للحريم وتتلوا الاطفال وبدوا يتعصبون عصبًا ويهجمون على دور النصارى فينهبون ويسبون ويصنعون التساوة والفساد شي ما له تعداد وهجوا على حارة الاقباط وتغلوا في وجوههم الابواب وكان بها ذلك القبطي الذي كان

اتفاقا جديدًا فيذهب إلى تلعة العريش ومن هناك يخاطبني بما يريد وانا قد خاطبته امرارًا ان يرجع الى بلبيس ويجاوبني بما يقتضى فماكان يقنع ولا يرتضي واما الان لمر يكن اطاوعة على ذلك بعدما سقيت عساكره كووس المهالك وبعد جهلة المراسلات تحقّق الوزير أن لا عكن يرجع عنه الان وهو في ذلك المكان نخرج من مدينة بلبيس وسار الى الصالحية والى قطية ومن قطية الى العريش ولم يرل سايرًا الى مدينة غرة وامير لليوش سابر في اثرهم عل مهله الى ارض الصالحية وقد تفرّقت تلك الجيوش في المراري والقفار وحلَّ بهم الموت والدمار ومات كثير على الطرقات من التعب والعطش والجوم والحرّ بتلك الغلوات وكسبت , الفرنساوية تلك الاموال والخيل والجمال والعُدد الغوال والمدافع والجنفانات وحينما وصل امير للجيوش الى الصالحية ارسل للجنرال بليار على طريق البرّ الى حدّ دمياط ووضع جانبًا مي الصلدات في قلعة قطية وقلاء بلبيس والصالحية ولما وصل لجنرال بليار الى دمياط فخرجت عليه اهلها والاتراك الذين بها والقاهم ذلك لجنرال بالرجال والابطال قدّام المدينة واطلق عليهم المدانع المتينة فرجعوا من امامه مهروميين والنجاة طالبين واحتموا في منازلهم والبيوت من شر ذلك البهوت وخرجت العماء والاعيان وطلبوا منه الامان ووضعوا

وهم يتعودون بالله للمبارمي شدة باس أللقار الذين لم يكي لهمر بللوت افتكار وولا الوزير ومى معه هاريس والنجاة طالبين ولم يزالوا الفرنساوية في اترهم سايرين وما طلع الصباح واشرقت الشمس على تلك الارض الله وبقت القتلاء مطروحين في طولها والعرض هذا وذلك الاسد المغوار والليث الهدّار كليبر للجنرال امير للجيوش يع عجيم للجمال ويحرص ابطاله على للحرب والقتال ويقول لهم اجعلوها وتعق الانفصال ولا تبقوا على احد من هولاء الانذال ولمريزالوا يرموهم . بالبارود والنار والقتلام تتساقط مثل اوراق الاعجار والساري عسكر بجواده باول العسكر كالاسد الكاسر والعُقاب للحاذر إلى إن دخلوا القوم مدينة بلبيس ودخل الوزير الى المدينة بنفس حرينة ووصلت الفرنساوية بذلك الاقتدار ويتقدمهم الاسد المغوار والليث الهدّار واحاطوا بالاسوار وارسل الى الوزير ان يترك البلد ويخرج منها والا يحرقها بمن مها فرد له جواب ان مدينة مصر قد امتكوها ناصيف باشا والغر المصريون وانتم الآن صرتم منها مطرودين فاترك للحرب وارجع عن الطعن ودعنا نعود لما كنبا عليه من الشروط والعهود فقال الامير كليبر للرسول ارجع الى صاحبك الوزير وقل لد أن يخرج من هذة البلد والد احرقها بالنارولا ، اتركه يقم ساعةً من النهار وان كان قصده يتَّفق معناً

للصرية وانتبهت عساكر الاسلام واستعدوا للحرب والصدام ومشوا بمعشة وهرج طالبين ملاتاة الافسرنج هذا والغرنساويون تادمون عليهم بقلب غير هايم وصرب البارود الدايم ولما تقاربا الغريقان وهجت الاسلام بنجميج ارتعدت منه للجال ولكن بقلوب مرتاعة من لقاء الاهوال فرجعت الى خلف الغرنساوية بمعاتلة ومكيدة حتى طمعت بهم تلك لجماهير المتشددة فانقسمت الغرنساوية قسمين واطلقوا عليهم مدنعين ثم اطلقوا عليهم نأر البارود ودهتهم تلك العساكر والجنود فيالها من ساعة يكلُّ عن وصفها اللسان وترتعد من ذكرها الابدان وترتعب من سماعها الانس . والجان وتصادمت تلك الجيشان العظام تحت غسق الظلامر وماجت جيوش الاسلامر واكثرهم طلب الهرب والانهزامر وصدمتهم الافرنج اى الصدام واورثتهم مواريث الاعدامر وبدلت فيهم للأسام تحت ستور الظلام والتطمت العساكر كالبحور الزواخر وارمت الغرنساوية عليهمر ألكلا والقنابر كالسيل القاطر وجادوا عليهم بضرب السيون البواتر وكثم الصياح وزاد النواح وزهقت الارواح من ضرب السلاح وطلبت الاسلامر الهرب والرواح فى تلك البوادى والبطاح وصاحوا الفرار الفرارمن وقوع الاقدار وقد بليوا بالعدمر والدمار والذآر والانكسار وتشتّتت تلك للجيوش البرارى والقفار

الابطال والفرسان كانهم لجان او عفاريت سيدنا سلمان لا يهابون الموت ولا يخشون الغوت فليس لهم عن المرب عايق ولا يخشون حلول البوايق بهمة اقوى من الجبال وقلوب قد تعودت على لقاء الاهوال وكان قد ترك في منولد الجنوال درانطون مع ستّى نفر صلدات لاجل حفظ المنزل من الانات وفي القلاع قليل من الرجال وعندهم للرضى والمشوشين مى الحروب معطَّلين وألكتَّاب والنساء والذين لا يحخلون الحرب تركهم في الجيرة وطلب بذلك الجميع الغفير قتال عسكر الوزير ويكبس على عسكر الاسلامر في حندس الظلامر والناس نيام ويبلغ منهمر المرام ومن قبل أن يصل اليهمر ويجم عليهم اطلق مدنع التنبيه ثم اطلق ثانيه فانتبهت عساكر الغرّ المصريين لانهم من ذلك معودين وذاقوا حرب الفرنساويين وركب مراد بيك جواده وقد ارتـعد فـواده وارسل الى ناصيف باشا ابن وزير الاعظم يقول له الغرنسيس اقتربوا الينا والظاهر انهم كابسين علينا فانهض بالعساكر ولا تكن غير فأكر فاجابة ناصيف باشا بقلب فاتران الغرنسيس الكافراد يستطيع المجوم على هولاء العساكر وفي تلك الساعة اطلق امير لليوش المدنع الثالث الكبير وهو مجد بالمسير فتعقق ماصيف باشا قدوم الكفار وبقى فى رعب وانتكار وايقن بالذلُّ والاحتقار وكان هو في اول عسكر في الانكشارية مع الغنَّر

اللافر وقل له أن لم في الغد يسافر والد دهته بهذه العساكم واطلقت فيكم النار ولا اعفى على كافر من هولاء الكفَّار ورجع الترجهان وهو مرعوب فزعان ودمعة هتان على ما حلّ . بصاحبه من الذلِّ والهوان واخبر الامير كليبر بما سمع من الورير وكيف اسر للمغرال بوضوط وتركه في القيود مربوط وما توعد به من الدمار والدفار أن لم يخرجوا من تلك الديار فلما سمع امير الجيوش ذلك الخبر طارت من عينية الشرار وكاد قلبة ينغطر وتام وتعد وارغا وازبد ول الحال امر بخروج المدانع والجبخانة واحضر مصطفى بأشاكوسا الذي كان في مصرمقم ووضع عليه الترسيم واحضر القنصل المساوى وتبض عليه لان كان ملكه متحد مع الدولة العهانية وفي تلك البلاد يحارب الغرنساوية وسجب الاثنين في منزلة الكاين في بركة اليربكية وكان ذلك نبهار للخميس الواقع في ستّة وعشرين شوّال الذي به حال الارتحال وبان تغيير الاحوال ولاحت علامات الاهوال وبأت السارى عسكر تلك الليلة على نية للحرب والقتال ومصادمة الابطال وارسل الاخبار الى روسام العساكر أن يكونوا على غاية للحدر وأن المسير قبل طلوع النهار سجان الله القهار القاهر الجبابرة الكبّار وهو العزيز لجبّار ذو لجلالة والاقتدار ولما كان نصف ذلك الليل ركب امير لليوش بالخيل وسارت قدامه تلك

النفس وما امكنه بجاوب الذكواب امس ونرق الاصلام على القبايل والعشاير وبدا يضم لعنده للبوى والعساكر وحينا وصل للجواب الثاني الى امير للجيوش الامير كليبر ووجد النص كالأول وان الوزير عن ابواب مصر لا يتعوّل لجاوب هو ايضا بعدم الذهاب وللحروج وبدا يحصن القلع والبروج وكتب الى ساير العساكر الفرنساوية التي كانت سايرة الى رشيد واسكندرية ان يرجعوا الى مصر وبدا يضعهم خارجا عند باب النصر ونصب المضارب والخيام على بأب البلد من لجبل لجيوشي الى البصر وتكامل عسكرة على ثمانية عشر الفا مقاتل من كل ليث مجادل وقرم مخاتل واجتمعت العساكر العشانية مع الطموش المصرية على تحبو ماينة وستبين الف وامتلات منهم تلك البوادي من كل وادى ونادى والمخاطبات المجاوبات على نص واحد وزعم جامد وقلب متباعد وكل منهم بعيد التداني ولا يلين احدها الى الثاني واستقامت تلك المحاولات والمخاطبات على ذلك المرامر سبعة ايّام ثمر طلب الوزير الاعظم واحد من المتقدّمين عند الامير كليبر لاجل المفاوضة بذلك الامر العسير فارسل له لجنرال بوضوط مع ترجهانه للخاص فساروا الى العسكر العثماني وعند دخولهم على الوزير تحرَّك بالغضب عليهما ولعنهما وشمهما وامر بالقبض على الجنرال بوضوط وطرد الترجمان وقال لد ادهب الى مولاك

اوامر جديدة من دولة الانكلير بسفرنا الى عكلة باريز بحكم الشروط والعقد للربوط وهذا جوابنا والسلام ولما وصل ذلك للحواب الى وزير الحتام اعتراه الهمّر والاغتمام واخذه الاضطرام من ذلك الكلام وتراكت علية الاوهام وصعب عليه القيام بهذا لجيش الملتأم وتامت فتجة عظيمة بذلك العسكر وصاحت الاسلام الله اكبر وطلبوا المجوم على مصر والمضاربة وكانت امورهم غير صايبة واما الوزير الاعظم كان من اعقل وزراء الدولة العثانية مشهورًا بالفطنة الركية والاخلاق المرضية وهومى الارهاط المستوية فبقى حايرًا في هذه الامور الردية وحدوث تلك الحركة القوية وتأة فكرة ما بين امريس مذهلين ومشكلتين عظيمتين وخطريس جسمين وعظم الامر عليه كيف يرجع الى الورا بعد ان كان عزم على دخول القاهرة بالمواكب واللواء الفاخرة وهو الوالى على البلاد وتحت امره جميع العباد وجيشه كثير الاعداد وقريب المراد وممالك مصر بالمقيقة كانوا ينوفوا عن عشر ملايين خليقة فلم يسعه أن يرجع على هذا المنوال وبقى قلبه خايف من الحرب والقتال خشيةً من الغشل وخيبة الامل لما يعلم في الفرنساوية من كامل الفروسية في حربهم الشديد وما عندهم من المراس وقوة الباس وتملَّكهم القلع والحصون وانصبابهم على الموت والمنون ولكن غلبت عليه قوة

ان تسرِّوا المدينة واذهبوا الى بلدَّة للبيرة وتهوا هناك بكرامة عريرة لبيضا تجهركم الذخاير والمراكب وتسيروا على حسب الشروط المقررة والعهود المحررة فقد تم وانتهى ميعاد اتامتكم في مدينة مصرولم نعد نسم كلم بالاتامة بها ولا يومًا واحدًا لاننا بالحصر وعساكرنا وافرة وجيوشنا متكادرة وفرسانفا جبابرة ولم نكن قادرين على حجزهم عن العجوم على القاهرة ونخشى عليكم من التلان والعدم وتندمون حيث لا ينفعكم الندم فقد نبهنا عليكم بالخروج والسلامر وارسل ذلك الغرمان ليد مصطغى بأشا واوصلة المذكور الى امير للجيوش الامير كليبر ولما وصل اليع كتاب الوزير الاعظم غضب وتقمر ورد جواب الى الوزير وهو ان الشروط التى تعاهدنا عليها قد انتقضت وفسدت لان سارى عسكر الانكلير من بعد اقراره بسفرنا الى ممللة بارير نكت بعهده وخفض بوعدة وقصد لجزنا وتهيأ لأسرنا امتثالًا لاوامر دولته وتكيل وظيفته وقد نبه علينا بذلك واعلمنا بساير المسالك وما مهيّا لنامن المهالك حسب عوايد المالك فلاجل ذلك من المستحيل انسنا نخرج من هذه المكلة على شروط مشركة او نسير بطريق غير مسكلة ونلقى نفوسنا بهذه المهلكة فينبغي ان ترجعوا بعساكركم اتلا يكون الى مدينة بلبيس وتقيموا هناك لحيما تُخرجوا لنا

باخراج الممهور الفرنساوي من عملة مصر واذهابهم الى بلادهم والاوطان حكم الاتفاق المقرّر في الشروط على موجب العقد المربوط فغاص مصطفى باشا في تيار من الافكار ليس له قرار وقال لعمري أن هذا الخطب خطير وامر عسير فلا حول ولا توق الله بالله العرير القدير لانه كان ذايقًا علك الروعة وشاريًا كاس اللوعة فنزل من امام السرعسكر كليبر وهو في هم وغم كثير وصار الى مغزله واعرض على الوزير ما سمعه من لجنرال كليبر فاغتاظ الوزير غيظا عظيما وغضب غضرا جسيا واستدوا يتداولنون كيف انهم يحتالون على اخراج الغرنساوية من المدينة بطريقة اميغة وان لم يرفضوا يخرجوهم بقوة متبنة وكتب الوزيرالى السرعسكر كليبر يقول له انه لقد بلغنا لهوى الكتاب الذى ورد اليكم من لجنرال سميت سارى عسكر الانكليبر وانع قده توقد كلمر بالاستيسار بعد خروجكم من هذه الديار فكونوا امينين مطمأنين ومن هذا القبيل غير خاشين فالسارى عسكر المذكور لا يستطيع إن يتعرض كلم من بعد اشهار خاطر الدولة العلية عليكم ونحن أن شاء الله نهيني كلم كلَّما بأوَّل الى راحتكم ولا ندع الانكلير يعارضكم وتسيروا في مراكبنا الى ارضكم ومواطنكم بكلّ امان واطمينان بدون فتقلة ولا هوان وحاشا أن بعد الشفقة تبدأ تحوكم القساوة فالمراد

وعدم امتثالهم وحنيتهم الى الاوطان ودرك تكرب والطعان وان لم يقبل الى هذا الصلح والتسلم الله من بعد ان عاهد تلقهم العظم ومللهم للسم ناجابوه للميع النا لا مخرج الاعلى موجب الشروط والوثاق للربوط وبدون ذلك لا تقهيّاً لنا للسالك فنبّه على وزير الفتام أن يرجع إلى اراضي الشام ويثبت لنا شروط ويوبّد لنا خطوطه بكتابة من دولة الانكليز ويمضى عليها مكلهم لا مس المقسم على البواضيط مادهابنا الى ممكة باريز بامن حريروان كان لمريرتجع عن دربه فيلزمنا أن نتطد لحربه وتكون عهوده معنا غير صادقة وقصده اخراجنا بالخاتلة والمنافقة ليلقينا فيد اعدائنا ويكونوا لجميع مترابطين على سفك دمانا فعفدما نظر امير لليوش تمكن قلوبهم فاجابهم الى مطلوبهم واوعدهم بصدّهم وردّهم الى ان يبلغوا مرغوبهم وانتهى الديوان وانصرن أوليك الاعيان وبدا أمير للحيوش يفرق الاعلام على العساكر ويعرفهم بابطال السغر وشاع للعبر وانتشر وبدت العساكر ترجع الى مفازلها اذ كان خبرج اكثرها الى مر لجيزة ولمريبق منها الإشردمة وجيرة واحضر حالا مصطفى باشا واخبره بالكتاب الذي ورد من الجنرال سميت وان مخبر الوزير الاعظمر أن يرجع بعساكرة الى حدود العريش وبقم هناك بينما مخاطب دولة الانكلير ويستاذنهم

كمر بالخروج من مملة مصر ألا اسراء بيدنا من بعدما تسلمونا جهيع امواكم وكامل سلاحكم وتسيرون معنا الى ممكة انكليترا كرسى دولتنا واما عهودكم وشروطكم مع الدولة العهانية على النسلم والذهاب الى عكلة باربركرس المشيخة الفرنساوية فهى صارت فاسدة وعلى غيبر قاعدة واذكنا نحى الوسيطين بذلك سابقا وواضعين شهادتنا بها فلزمر انغا ننبه عليكم الان بانتقاضها من بروز الاوامر الحديدة وذلك حكم القوانين الملوكية الدارجة بين المالك الافرنجية لليلا يعود على دولتنا الغدر والخيانة فاعالمدوا تنبيهنا عليكم قبل تسليم الكنانة فلما وصل ذلك الكتاب الى امير الجيوش الغرنساوية واطلع على تلك الالغاظ المنكية ناتقدت بع النار وانشب من انفه الشرار واحضر حالًا كامل للجنوالية وباق روساء العساكر وساير الفيسالية وعقد ديوانا في منزله على شاطى بركة اليربكية وقرأ عليهم كتاب لجنرال سميت سرعسكر الانكليرية فشملهم حزن عظيم وغمرجسم وتحرَّكت الاحقاد في القلوب وكادت ان تذوب منهم الكبود وعظم عليهم ما في ذلك المكتوب ونادوا جميعهم بصوت واحد وقلب جامد الدمار الدمار بهذه الديار ولا الوقوع بهذا الاستيسار فطفق امير الجيوش يج عجيج الدهوش بصوت افظً من صوت الوحوش ويذكرهم انعالهم وتغيير احوالهم

انفار عوضًا عن المقتول وقبض على للخمسة المذكورين وارسل خنقهم قدّام بيت السارى عسكر في بركة اليربكية ورتدت الفتنة واستكنت الفرنساوية هذا والوزير الاعظمر لم يرل يطلب الدخول الى القاهرة قبل تمام الميعاد المعين في الشروط من تققم العساكر عليه وامير الجيوش لم عكنه من ذلك حتى تتم الوعدة وتنقضى المدة وكان الامير كليبر يجع للجنانة والعساكر من القلع والمصون ولمريبق سوى القلعة الكبيرة فقط ولما انتهى الميعاد الى التمامر وفاض عليه حُسة ايّام ارسل الامير كليبر سرعسكر العامّر ال مصطغى باشا أن يتسم القلعة اللبيرة وكان ذلك نهار الاربعة الواتع في تمانية من شهر شوّال ذي المعامع والاهوال فابي مصطفى بأشا أن يتسم القلعة نهار الاربعة وذلك لما يتعقدون به من النصوسات والتنكيس وترك التسلم الى للحميس وكان به لخطا والتعكيس وقد كان رحل اكثر الفرنساوية الى بر لجيرة ولمريبق منهم سوى القليل والسارى عسكر وشردمة وجيرة وفي ألك ليلة الخميس الذي كان بدو التعكيس اذ كانوا عزموا عند الصباح يتسلم مصطغى باشا القلعة ألكبيرة نحضر كتابة الى الامير كليبر من الجنرال سند سميت سارى عسكر الانكلير وبه يقول انه لقد حضرت لي كتابة جديدة من مكلة انكليترا كرس الدولة الانكليرية اننى لا اسم

في احد الشوارم فنهضوا عليه خسة من الانكشارية وصربه احدهم بالياتغان فقتله وتراكضت الصلدات الفرنساوية واخبرت امير لجيوش نامر العساكر ان تجهير وتستعد للصافقة وسارت رجة غطهة في المديمة فبلغ مصطفى بأشا كوسا فركب حالا من منزله وحضر الى بيت السارى عسكر فوجده في حالة الغضب مستعد الافتراس والعطب ويدا يعاتب مصطفى بأشا ويلوم الوزير على سرعة انتقاله وعدم صبط رجاله ويذكره ما تقرر في الشروط من عدم اختلاط العساكر خشيةً من مثل هذه المشاكل والخاطر فاخذ مصطفى باشا يبرر ذاتع ويبروق عكاره ويوعده بمنع العساكر عن الدخول وبقتل القاتلين للخمسة ديةً المقتول ولم يزل يرطبه بلين لخطاب حتى نزم ما بقلب من الاضطراب وانعمر له واجاب ثمرنهض مصطفى باشا في للحال واعرض على الوزير ما حدث من التكدير وانذره فاية التنذير وحذره غاية التحذير انه يكون على حدق بصير ويُنبِّه على اللبير والصغير ويمنع عن الدخول الى مصر القليل والكثير ولا يترك احد يدخل الى مدينة القاهرة خشية من وقوع المناصمة والمشاجرة فلما فهمر الوزير الاعظم ما اعرضة مصطفى باشا غضب غضبا شديدا ما عليه مريد وامر بامتناء العساكر عن الدخول الى القاهرة وبقتل للمسنة

ولى الفضل الههور واحسى السنجى تنكست اعلام الفرنساويج وسافر اكثرهم الى الاسكندرية وخليت مفهم غالب اراسى المصرية وجعل الوزير الاعظم يرسل الى مصطفى بأشاار يعلم الساري عسكر الامير كليبر انه يتجل بالخروج من مصر ولو انه قبل الميعاد ويقم في بلدة الجيرة وهناك تكمل عدة الايام للعلومة واخبر مصطفى باشا الامير كليبر بلالك فاغتاظ من ذلك الامر واجابه أن الوزير اسرع بقدومه ال ارض مصر ولم يسرعلى حكم ما تقرر في الشروط لاجل ذلك نخشى وقوم لخلله بين العساكر اذ انني ارى عساكرهمر مختلطين مع عساكرنا وهذا هد الشروط التي امصينا عليها حتى الى الان لم ارى الذخاير تحضرت ولا المراكب تجهّرت وانا فلا يمكنّى للنروج الى الجيزة قبل تمام الميعاد وتتميم المدة المعينة الى اخر دتيقة واعرض مصطفى باشاعلى الوزير جواب الامير كليبر فلم يقنع الوزير من ذلك السبب ولم يكلُّ من الطلب من هرج الجاهير والعصب وميل العساكر لبلوغ الارب اذ كان عجبهم من عجب ولا يسلّم العجب من العطب فكانوا يلجون الى الكنانة مقلوب من الاحقاد ملآنة وفي نغوسهم الغدر والنيانة وهذا وعسكر الفرنساوية لم ترل على حال واحد مستوية سايرين على ما بينهم مأمنين من مكرهم وق بعض الايّام جاز احد الصلدات

وصربت المدافع الكثيرة وبدت تجهز المراكب وتوسق البصايع من القسطنطينية وغيرها لمصر والى الاسكندرية وسياتي عنها النص وشاء اخبار هذا ألصلم في ساير الاقطار وكامل الامصار وكان فرح عظيمي وسرور جسم وانتشرت الاعلام في اراضي الشامر وكان عند الاسلام الغرج التامر وبدا الوزير الاعظم يتقدم بالجيوش والعساكر وكالما اخلت الفرنساوية محدًّا من البلاد يرسل له العساكر والاجناد وما زال الورير يتسمّ من الغرنساوية القلع والصون والبـلـدان العامرة الى أن صار بالقرب من القاهرة وحضر اليم الامير مراد بيك الذي كان مقم في اراضي الصعيد ومعه جملة من السناجق والكشان واكرمه الوزير واعطاه ولمن معته وكان تد تضايق من طول الغربة وترادفت العساكر العثمانية والجيوش السلطانية وامتدوا الى مدينة بلبيس والى العادلية وبقوا مسافة ثلاثة ساعات عن القاهرة بالجيوش الوافرة والعساكر المتكاثرة واجتمعت عليه العربان وسكان تلك البلدان وبقت العساكر تنون عن ماية الف وخرجت اعيان مصر والعلماء وللحكامر وتجار وعواتر الى معابلة وزير لختام واندهش السمع والبصرمن رويا ذلك العسكر ولجيش المفتخر وكادت القلوب أن تذوب من الفرح والسرور من تغيير تلك الامور وخلاص بلاد المسلمين من يد اللافسريس

ثمران للمنزال كليبرمن بعدما امضى على الشروط للقدم ذكرها نهض من ارض الصالحية ورجع الى القاهرة وارسل صورة الشروط الى المطبعة الغرنساوية وطبعها في العربية وارسلها الى الديوان لخصوصي بمصر وهو ديوان العطام وشام خبرها في ساير الاقالم المصرية وصار فرح عظم عند المآة الاسلامية باستنقاد مصرمي يد الفرنساوية ورجوعها الى الدولة العثانية وبدا الامير كليبر امير الجيوش كحع العساكرمن الاقالم ويرسلها الى بندر رشيد والى الاسكندرية وق هذه الفترة عرم على السغر الجنرال ديرة وبوسلنم مدبّر للحدود وسافر ايضا عدة جنرالية وكوميسارية والجنرال دوكا والخنرال ويال وغيرهم وهولاء جيعهم اتفقوا يبيعوا خيولهم واثقالهم ويستحضرون ما يلزمهم في الطريق وامّا ما كان من الوزير الاعظم فانه من بعد مضى الشروط المقدم ذكرها ارسل فرمان الى مصطفى باشا كوسا انه يكون قيمقامه في القاهرة الى أن يحلُّ ركابه السَّعيد ثمر ارسل فرمانكا للناجر المعرون بمصر باجد المحروق وانه يكون مباشي مع مصطفى باشا امور مدينة مصر واقطارها ثمر ارسل صورة الشروط الى الباب الاعلى وطلب مراكب السفر للفرنساوية من الاسكندرية حكم الشروط المحررة وصارى مدينة القسطنطينية فرحا عظيما وامر السلطان سليم بزينة عظيمة

# الهرط إلحادى والعشرون

وكلّما يمكن حدوثه من المشاكل التي تكون بجهولة ولمر يمكن الاطلاع عليها في هذه الشروط فلا بدّ عن نجازها بوجه الاستحباب ما بين الوكلاء المعيّنين لهذا القصد من قبل جناب الوزير الاعظم وحضرة الجنرال كليبرساري عسكر العالم بوجه يسهل ويحصل الاسراع بالخلو

#### الشرط الثاني والعشرون

وهذه الشروط لا تعد صحيحة الله من بعد اقرار الفريقين وتبديل النح وذلك عدة ثمانية ايّام ومن بعد حصول هذا الاقرار لا بدّ من حفظ هذه الشروط وحفظ اليقين من الفريقين كليها ثم صح وتقرر بختوماتنا الخاصية بنا بالمعسكي حيث وقعت المداولة بحدّ العريش في شهر بلويوز سنة الثامنة من اتامة المشيخة الفرنساوية وفي رابع وعشريس شهر كانون الثاني سنة ۱۸۰۰ المسيحية الواقع في ثمانية وعشريس من شهر شعبان هلالي سنة ۱۲۱۶ للهجرة

وهذه اسماء الوكلاء المصي

مصطفی افندی رئیس بوسلنج مدبّر جناب مصطفی رشید اکتبّاب للحدود افندی دفتردار للخرال دیره المتفرقة الجنرال داماس هضی الجفرال کلیمیم مع وجری بعدل المعسکر العابّر بالصالحیة

### الشرط العشرون

في حيث اله الاطميَّنان اللَّي في جهة الملاد الغربية يقتصى الاحتراس اللَّلَى لمنع الوبا والطاعون عن انه يتصل هناك فلا يفاح ولا لبخص من للرضى او من اوليك الذيب مشكوك بهم ريحة من هذا الداء الطاعون ان ينزل بللراكب بل ان المرضى بعلَّة الطاعون او بعلَّة اخرى ايَّمَا كانت التي بسببها لا يقتضى ان يسم بصرفه عدّة خلو الاقالم المصرية الواقع عليها الاتفاق يستمرون في بهارستانات المرضى حيث هم تحت امان جناب الوزير الاعظم ويعالجونهم الاطباء من الفرنساويين اوليك الذين يحاورونهم بالقرب منهم الى ان يتم شفاهم يسخ لهم بالرحيل الشي الذي لا بدّ منه اقتضا الاستعبال به باسرع ما يمكن ويحصل لهم ويبدو محموهمر يما ذكر في الشرطين للحادي عشر والشاني عشر في هذا الاتفاق نظير ما يجرى على بأق الجيش فمر أن اميم المسوى الفرنساوى يبذل جهده في ابراز الاوامر باشد حرامة لروساء العساكر الغازلة بالمراكب بأن لا يستحوا لهمر بالنرول بميناء خلاف المين التي تتعين لهم من رؤساء الاطباء تلك المين التي يتيسّر لهم بها ان يقضوا ايام الكارنتيفا باوفر سهولة من حيث انها من مجرا العادة ولا بدّ عنها ثلاثماية كيس اخرى وفي الستين يوم ثلاثماية كيس اخرى وفي السبعين يوم ثلاثماية كيس اخرى وفي الشانين يوم ثلاثماية كيس اخرى وفي الشانين يوم ثلاثماية كيس اخرى وهذه كلّ الاكياس المذكورة في عن كلّ كيس اخرى وهذه كلّ الاكياس المذكورة في عن كلّ كيس خسماية قرش عشنلي ويكون قبضها من يد الوكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى ولكي يسهل اجراء العمل بما وقع عليم الاعتماد فالباب الاعلى من بعد وضع الامضاء بالنسختين من الغريقيين يوجّه حالًا الوكلاء الى مدينة مصر وفي بقية البلاد المستمرة بها لجيوش

## الشرط الثامن عشر

ثمر ان فرض المال الذى يكون قد قبضته الفرنساوية من بعد تاريخ تحرير الشروط المذكورة وقبل ان يكون قد اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقالم المصرية فقد تحسم من قدر الثلاثة الان كيس المقدّم القول عنها

#### الشرط التاسع عشر

ثم كلى يسهل خلو المحلّات سريعًا فالنرول للرآكب الفرنساوية المختصّة بالحولة الموجودة في المين والاقالم المصرية مباح به ما دامت الثلاثة اشهر المذكورة المعينة للهلة وذلك مس دمياط ورشيد حتى الى الاسكندرية ومن الاسكندرية حتى الى رشيد وقمياط

خان الحرج فهذه كلها لا بدّ عن المحص عنها وتسعيرها من الناس وكلاء موجهني من قبل الباب الاعلى لهذه الفاية ومن الجنرال الانكلير وايفنا من الوكلاء المتصرفين بامر الجنرال كليبرسارى عسكر وهذه الامتعة لا بدّ عن قبولها من وكلاء المتقدّم ذكرهم بموجب ما وقع عليه الشرط الى حدّ قدر مبلغ ثلاث الان كيس التى تقتضى الى الجيش الفرنساوى المذكور لسهولة انتقاله عاجلاً ونزوله بالمراكب وان كانت الاسعار في هذه الامتعة المذكورة لا توازن المبلغ المرقوم اعلاه في العام العده في العام من قبل الباب الاعلى على جهة السالفة التى يلترم بوفايها من قبل الباب الاعلى على جهة السالفة التى يلترم بوفايها الرباب الاحكام الفرنساوية باوراق القسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كليب سرعسكر العام القبض واستيلاء المبلغ المذكور

## الشرط السابع عشر

ثمر انه اذ كان تقتصى البيوش الغرنساوية ببعض المصاريف لخلوهم مصر فلا بد ان يقبض ذلك من بعد تقرير مسك الشروط المذكورة القدر المحدور اعلاه بوجة الذى نذكرة اعنى من بعد مضى خسة عشر يومر خسماية كيس وق غلاقة ثلثين يوم خسماية كيس اخرى وتمام الاربعين يوم ثلاثماية كيس اخرى وعندها كال النمسين يوم

للعبر لا بدّ ان يوطى له اوراق الاذن بالانطلاق كا يعتنى ليسهل بهذه الواسطة وصول للعبر الى للحاكم بغرانسا الشرط للحامس عشر

واله قد اتّع ان الليش الغرنساوى يحتاج الى المعاش البوى ما دامت الثلثة اشهر المعينة نحو الاقلم المصرى وكذلك لمعاش الثلثة الاشهر الاخيرة التى يكون مبتداها من اول نزولهم بالمراكب نقد وقع الاتفاق على انه يقدّم له مقدار ما يلزم من القيح واللحم والرزّ والشعير والتين وذلك بموجب القايمة التى تقدمت الان من وكلاء الجمهور الفرنساوى ان كان ذلك ها بخص اقامتهم او ما يلاحظ سفرهم والذى يكون قد اخذة الحيش المذكور مقدار ما كان وذلك من بعد امضاء الشروط فينصسم عمّا قد الرمر ذاته بتقدّمة الماب الاعلى الشروط السادس عشر

ثمر ان للبيش الفرنساوى منذ ابتداء وتوع امضاء هذه الشروط المذكورة لبس له ان يغرض على البلاد فرضاً من الغرايض قطعًا بالاقالم المصرية وبالعكس فانه بحلّى المباب الاعلى كامل فرض المال وغيره عا يمكن توجيه قبضه وذلك الى حين سفرهم ومثل ذلك الجال والحين والجيفانة والمدافع وغير ذلك ممّا يتعلّق بهمر ولا يريدوا ان يجلوه معهمر ونظير ذلك شون الغلال الواردة لهم من تحت المرى واخيرًا

دامت المدّة المذكورة وذلك لا صدّ العمارة ولا صدّ بلدة مى بلدان الباب الاعلى وباق المالك المرتبطة معه وكذلك ان السفن التي يسافر بها الجيش المشار اليه ليس لها ان ترسى في حدّ من المدود الله بتلك التي تختص باراضي فرانسا اذا لم يكن ذلك في حادث صروري

## الشرط الثالث عشر

ونتيجة ما توقع الاتفاق عليه من الاهال المشروط اعلاه بما يلاحظ خلو الاقالم المصرية والجهة التي وقع عليها هذا الاشتراط فقد اتفق على انه اذا حضر في بحر هذه المدّة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين (و۱) المالك المتّعدة ودخل بميناء الاسكندرية فلازم عن سفر حالًا وذلك بعد ان يكون تحوّج بالماء والزوادة اللازمة ويرجع الى فرانسا وذلك بسندات واوراق الاذن من قبل المالك المتّعدة واذا صادن الامران مركبًا من هذه المراكب بعتاج الى الترقيع فهذا لا غير يباح له بالاقامة الى ان ينتهى اصلاحه وفي الحال من ثم يتوجّه الى بلاد فرانسا نظير الذين قد نقدّم القول عنهم عند اول ربح يوانقه

## الشرط الرابع عشر

وقد يستطيع حصرة للبنرال كليبر سرعسكر العاشران يرسل حبر الى ارباب للحكامر الغرنساوية في للحال ومن يحصب هذا

من بعد خلوص مصر والتدبير قد ذلك يكون بيد الوكلاء في اسلامبول المقيدي من الغريقين لهذا القصد

## الشزط العاشر

فلا يحصل النشويش الاحد من سكّان الاقالم المصرية من اي ملّة كانت وذلك في اشخاصهم ولا في اموالهم نظرًا الى ما يكون قد حصل من الاتّحاد ما بينهم وبين الفرنساوية بزمان اقامتهم بمصر

# الشرط للحادى عشر

لا بدّ انه يُعطى للجيش الغرنساوى ان كان من قبل الباب الاعلى او من قبل الملتين المرتبطتين معه اعنى به عملة الانكلير والمملكة المسكوبية فرمانات الاذن واوراق المحافظة بالطريق وعمل ذلك السفن اللازمة لرجوع لجيش المذكور بالامن والامان الى بلاد فرانسا

#### الشرط الثاني عشر

عند نزول للبيش الفرنساوى الكاين بمصر الان ان الباب الاعلى وباق المالك المتحدة معه يعاهدون باجعهم انه من وقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم الى اراضى فرانسا لا يحصل عليهم شيء قط من الضرر نحضرة للبنرال كليبر سارى عسكر العام يعاهد من قبله وصعبته للبيش الفرنساوى الكاين مصر بانه لا يصدر منهم ما يُأوِّل الى المعاداة على الاطلاق ما

عليه أن كان ذلك ممّا يتعلّق شخص كلّ وأحد منهم أم بامتعته أمر بأكرامه وذلك إمّا من قبل أهل البلاد أمر من حهة العسكر السلطان العمّاني

## الشرط السابع

وحفظا لاتمام الشرط المذكور اعلاه وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلا بدّ من استعمال الوسايط في ان عسكر الاسلامر يكون دايما مبتعدًا عن عسكر الفرنساوية

# الشرط الثامن

من بعد تقرير وامضاء هذة الشروط فكلّن كان من الاسلام ام من بأق الطوايف من رعايا الباب الاعلى بدون تميين الاشخاص اوليك الواقع عليهم الضبط ام الذين واقع عليهم الترسيم في بلاد فرانسا ام تحت امر الفرنساوية بمعمر يعطى لهمر الاطلاق والعتق وبمثل ذلك كلّ الفرنساويين في كامل البلدان والاساكل من عملة العشانية وكلّ كامل اوليك الاشخاص من الى طايفة كانت اوليك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لا بدّ عن انعتاتهم

## الشرط التاسع

فترجع الاموال والاملاك المتعلّقة بسكّان البلاد والرعايا من الغريقين ام مبالغ اثمانها لاحمابها فيكون الشرع بع حالاً

والاتفاق ومدينة المنصورة يكون خلوها من بعد خسة عشر يوم وامّا دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوم وامّا السويس فيكون خلوها بستّة ايّام قبل مدينة مضر وامّا المحلّة الكاينة فيكون خلوها بستّة ايّام قبل مدينة مضر وامّا المحلّة الكاينة في الجهة الشرقية من بحر النيل فيكون خلوها في اليوم العاشر والصليطة اى اقلم البحرية فيكون خلوها بخسسة عشر يوم بعد خلو مصر والجهة الغربية لا بدّ انها تستحر بيد الفرنساوية الى ان يكون انحدر العسكر من جهة الصعيد فلهذا السبب جهة الغربية وتعلّقاتها كا ذكر لا يتيسّر فلهذا السبب جهة الغربية وتعلّقاتها كا ذكر لا يتيسّر خلوها الله من بعد انقضاء وقت المهلة المعينة ان لم يمكن خلوها الله من بعد القال التى تترك من الجيش تسلم الى الباب العالى كا في حالها الان

# الشرط للخامس

ان مدينة مصر ان امكن ذلك يكون خلوها باربعين يوماً واكثر ما يكون مدّة خسة واربعين يوماً من اصطاء الشروط المذكورة

# الشرط السادس

انه لقد وقع الاتفاق صريحًا على أن الباب الاعلى يصرف كلّ اعتناه في أن لليش الفرنساوى الموجود في للجهة الغربية من الحر النيل عندما يقصد الذهاب بكامل ما له من السلاح والعزال نحو معسكرهم لا تصير عليه مشتّة ولا احدًا يشوّش

# الشرط الثاني

لا بدّ عن المهلة وتوقيف للحرب عدّة ثلتة اشهر بالاتاليم المصرية وذلك من عهد امضاء شروط هذا الاتفاق واذا صادن الامر أن هذه المهلة قد تمّت من قبل أن المراكب الواجب تجهيرها من قبل الباب العالى تحضر بحهّرة في المهلة المذكورة فيقتضى مطاولتها ألى أن ينجر الرحيل على التمام وألكمال ولى الواضح أنه لا بدّ عن أصران الوسايط المكنة من قبل الغربة بن للهلا بحصل ما يمكن وقوعة من السجس أذ كأن ذلك الى الجيش أم لاهل البلاد أذا كانت هذة المهلة قد حصل الاتفاق بها لاجل الراحية

# الشرط الثالث

فرحيل لليش الفرنساوى يقتضى تدبيرة بيد الوكلاء المنقامين لهذة الغاية من الباب الاعلى وسارى عسكر كليبر واذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل في هذا الصدر ينتخب من قبل حضرة سميت سارى عسكر الانكلين رجل ينهى المخاصمات المذكورة بحسب قواعد السياسة البحرية السائلون عليها ببلاد الانكلين

## الشرط الرابع

فقطية والصالحية فلا بدّ عن خلوصها من جيش الفرنساوية . في ثامن يوم واعظمر ما يكون في عاشر يوم من امضاء الشروط وارسل ايفنا الامير كليبر الصورة الى مدينة باريرالى المشخبة الغرنساوية وهذه الصورة

ان الحيش الغرنساوى بمصرعندما قصد ان يوضح ما في نفسه من الشوق لحقين الدما وواق نهاية الخصام المضرّ الذي حصل ما بين المشيخة الغرنساوية والباب الاعلى ارتضى ان يسلّم الاقلم المصرى بحسب هذه الشروط الاق ذكرها بامل ان في هذا التسلم بمكن أن يتجدّد ذلك الصلح العالم في بلاد الغرب قاطيبات

## المسرط الاول

ان للبيش الفرنساوى يلومة ان يتنصى بالاسلمة والعنرال والامتعة لا الاسكندرية ورشيد وابوتير لاجل انه يتوجه وينتقل بالمراكب الى فرنسا ان كان ذلك في مراكبهم للحاص امر في تلك المراكب التي يقتضى المباب العالى ان يقدّمها لهم قدر الكفاية ولاجل تجهيز المراكب المذكورة باقرب نوال وقد وقع الاتفاق ان من بعد مضى شهر واحد من تقرير هذه الشروط يتوجّه الى قلعة الاسكندرية واحد من الباب العالى وصحبته خسون نفرًا

علمة ألعريش بالسيف مما حلَّ بعسكره من لليف بذلك للحريق الغظيع والامر للربع فكان يربهم للحرب والمصادمة ويتهددهم بالاوامر الصارمة والما قصده ومرامه بأن يخرجوا بالسلامة وتستخلص دار الكنانة وكان هذا هو الصواب لان الفرنساوية من اصعب القوم الصعاب وحربهم مرّ العذاب وكانوا قد تمصّنوا القلع المكينة والحصون المتينة والاقالم والمدينة ويعلم بان حروبهم كثيرة ومقاومتهم خطيرة فلذلك كان يرغب امر الصلح وقد كان كلِّ من الغريقين مقصوده الامى والنجاح والتقريب والأيلان وتدبير الامور من غير خلاف ورفع لخصام وبلوغ المرام فولجب الوسايط بعقد الرباط ورجعوا على ما كانوا عليه من الارتباط وتونيق الشروط وتمكين العقد المربوط وما زالوا يثبتوا اشياء وينكروا اشياء ويقبلوا اشياء ويرفضوا اشياء حتى تمتت المواد وحصل المراد واتَّفقت الامور على خروج العسكر الفرنساوي من مملكة مصر بالصلج والامان وتسلم الديار المصرية لدولة آل عثمان على شروط وثيقة معقود حقيقية وامضى عليها الامير كليبر ووزيره لجنرال داماس ثمر لجنرال ديزة ثمر بوسلنم مدبر للحدود وامضى عليها الوزير الاعظم والدفتردار رشيه ومصطفى افندى ريِّس الكتَّاب وكلُّ من الـفـريـقـين اخذ نسخة الشروط وارسل الوزير الصورة الى الدولة العلية

امير الجيوش فامتنعت الصلدات وابدت التنكير وابت عن المسير نقلق الجنرال تلقاً عظيمًا اذ كان ذلك صدّ عوايد العساكر الفرنساوية ثمر بلغة ايضًا من حاكم مدينة الاسكندرية أن الصلدات الغرنساوية نهضوا على بعض الكوميسارية المسافرين بأمر أميم لجيوش الى البلاد الافرنجية ومنعوهم عن السفر بالكلية وقالوا لهم نحن نظيركم بالسوية وبالحرّية ومن المحال ان ندعاكم تسيروا بهذه الاموال ونحن نقاسي الوبال والنكال اما اننا نسير سويعة واما نمكت سويّة ثم بلغه ايضًا أن أحد لجنرالية وهو جاير في أراضي طنطة مقام السيد البدوى عليه اشرن السلام المشهور في اراضى مصم خرجت عليه شردمة من العربان والغلّاحين وكان محبته ثلثة الان صلدات فلم يرضوا يحاربوهم وحيضا تواردت الاخبار الى امير الجيوش بذلك الديوان وعلم ذلك الشان واتنع لديه بان قلوب الغرنساوية غير مستوية فكتم ذلك بسرّه وعمل على الصلم والتسليم هذا ما كان من الغرنساوية واماً ما كان من صدر الدولة العثمانية انه كان باذل جهده باخراج الغرنساوية من المكلة المصرية من غير حرب ولا قتال احتسابًا عمَّا يعلمه من بطشهم في للحدال وقوَّة باسهم وشدّة مراسهم وعدم اكتراثهم ومخافة على خراب الملاد وهلاك العباد وتلان الاجناد فلذلك ما سرّه اخذ

القلوب فبدا مصطفى بإشا يقدّم لد الاعتذار ويطرد مي قلبه النار ويدعى جهل عساكرهم وعدم طاعتهم الى الابرهم ويلطُّف له للحادثة ويتمنَّاهِ أن لا يجعل الامور ماكشة وكان امير البيوش لمريران مصِرًا على الركوب ومستعدًا المروب وفي مبادى شهر شعبان سنة ١٢١٤ ركب من مدينة مصر الى مدينة بلبيس بالصالحية بعدة عساكر قوية وقبل خروجه من الكنانة احضر العلماء وارباب الديوان وباتي للحكام والاعيان واوصاهم على الصيانة وعدم للحيانة ورفع البلابل والقلاقل وحفظ الديار من القوم الاشرار ويوعدهم بالدمار والدنار ان كانوا يذكرون عوايدهم السابقة ويتبعون الرأيات المناضقة والمشاقة فتضمنت له العلماء والاعيان بهدو الرعايا وعدمر الافتنان وسارمن مدينة القاهرة وشرار الغيضب في فيواده ظاهرة وتنعسات الصعداء من احشائه طايرة وعندما وصل الى ارض الصالحية بدأ يختبر العساكر بفطنته الركيّة فوجد قلوبهم منقسمة ووجوههم غير مبتسمة ونغوسهم تلقانة ومن النفور ملانة وقلوبهم الى السفر ظمأنة ومتحسّرين من نغور اهل الكنانة وخاشين من الخيانة وقد كان اخبرة حاكم مدينة بلبيس انه طلب الصلدات الى المسير فامتنعوا ثم اخبروه ايضًا أن للبنرال وردية حاكم مدينة دمياط انه دق طبول المسير الى اراضي قطية حسب امر

بعد دخولة الى القلعة يهجمون هجة واحدة على الباب ويملكون القلعة ويقتلون من بها وكان دايسر القلعة خندق وامام الباب جسر من خشب وكانوا الفرنساوية يرفعوه ويضعوه في الحبال وكان من بعد دخول مصطفى باشا من باب القلعة عجت اوليك العساكر بنجيج عظم على الباب فلم يعد يمكن الغرنساوية أن يرفعوا للجسرعن للنندق ودخلت العساكر الى القلعة ودار ألسيف بينهم وعندما نظرت الغرنساوية هذه الخيانة سارع احد الصلدات الى جبخانة البارود والتى فيها الغار وطلعت للجخانة والناس متراجة وطارت تلك العوالم وبالها من ساعة كانت مهولة اذ قد احترق بها خلق ما له عدد من العساكر العثمانية والصلدات الغرنساوية وسقط حيط القلعة الى ناحية الباب ومات مصطفى باشا حريقًا بالنار ولم يبق من الغرنساوية سوى نحو ماية نغر فتراكمت العساكر وقبضوا عليهم وحضرت الاحبار الى امير الجيوش كليبر فيها جرى على الغرنساوية الذين في قلعة العريش فاخذه التجب واشتد به الغضب ونبه على العسكو بأخذ الأهبة للسفر واحضر مصطفى باشا كوسا واخبره بما جرى وتدبر على عسكره من الموت والضرر وشرح لد غدر الاسلام وخيانتهم وعدم امانتهم فتصاعب الامر عليه وكبم ذلك لديد وقال له على موجب هذا الاسلوب كيف تامن منّا

شخصين من طرن الوزير الاعظم وشخصين من طرن الاميسر كليبران يتقابلا في حدود العريش وهناك تتواقع المفاوصات والمداولات وتوض الغرنساوية شروطاتها وربوطاتها ثم توجه من طرف الوزير الاعظم مصطفى افندى الدفتردار ومصطفى افندى ريس الديوان وتوجّه من طرن امير لجيوش الامير كليبر لجنرال ديره والكوميسار بوسلنج وتقابلا الغريقان باراضى العريش وابتدأت المداولة بين هولاء الاربعة اشخاص وقدمت الغرنساوية شروطها وقدمت العثانلي ربوطها وكل من الغريقين يكتب ما يتوقع الى والى امره ويستغطر الحواب والوزير في ارض غرة وكان حينها تمر ذلك الايراد وشاعب اخبار الصلح بين العباد تقدّمت بعض عساكر الاسلام الى اراضى العريش ونصبوا الوطاق قريب من القلعة واما عساكر الغرنساوية الذين في القلعة كانوا ثلثهاية صلدات وسرعسكر الجنرال غزال وبنى البعض من العساكر يتقدّمه، الى القلعة ويخاطبون العساكر الصلدات ويعرَّفوهم في الصلم الذى توتع فيما بينهم وصارت الصلدات الغرنساوية تنزل من القلعة ويختلطون في عساكر الاسلام ووقع الوداد بين لجنرال غزال وبين مصطفى باشا ارناووط فدعا لجنرال المذكور الى مصطفى باشا الى القلعة وصنع له ولهة عظهة وحضر الباشا الى القلعة باناس قليلين العدد وارشد عساكرة ان

كالرمال والسيل اذا سال بغرسان جبابرة وسيون باتسرة وان يسلموا البلاد ويربحوا دماهم ودما العباد وان لم يسمعوا نصيحته ولا يخشوا سطوته فيحل بهم العدمر ويندموا حيث لا ينفع الندم فردّ عليه الامير كليبر الجواب امّا قولك أن عساكرك مثل نجوم السماء فهذا حقيق معلومر الَّا انها بعيدة عن طاعتك كبعد الارض عن الحوم وامَّا قولك انها كالرمال هذا ليس نيم محال فهم كثيرون في العدد قليلون على الصبر والجلد وقلوبهم اصغر من حبة الرمل وقوتهم اصعف من قوة النمل واما عساكرنا الشداد فهى قليلة التعداد ولكنها توية البطش في لجلاد قريبة الينا ودايًا طُوَّع لدنيا فان دنعناها الى الموت تندنع وان ردنا رجوعها ترتجع وان منعناها تمتنع ونحن في كلّ دقيقة من الزمان مستعدّين للحرب والطعان وقهر الغرسان والشجعان وقبول ما يقدر علينا العزيز الرجان واستمرت الامور على هذا المنوال والخون منقسم بين الغريقين على كل حال فلهذا جعل كل من الغريقين وسايط الى الصلح والاصطلاح وعدمر النزاع والكفاح وحقن دم العباد وعدم خراب البلاد وكان وسيط بذلك مصطفى باشاكوسا ما بين الامير كليبر وبين الوزير ثم تعدّم الى التوسط لجنرال سميت سرعسكر الانكلين القايم في الحمر ورابط البواغيظ وانعقد الاتفاق على ارسال

وارسال العساكر وخالف الامر الشريف الغاخر وبعد وصول الصدر الاعظم الى غرَّة ابتدأت المراسلات من امير البيوس الغرنساوية بالصلح والاتغاق ورفع الشر والنغاق وكان متعاطى تلك الامور مصطفى باشاكوسا الماسور الذي ذكره تقدم وسبق وسنذكر أن شاء الله كلّما تمّ وأتّفق وكنّا قد شرحنا أن أمير للبيوش الامير كليبر قد تدبّر حسب أرشاد سالغة بونابارته بالمراسلات عن يد مصطفى باشا باتامة الغرنساوية بمصرحسما تدمنا وابت الدولة العثانية عن ذلك وقدّم الوزير الاعظم عقده الصلح بشروط حقيقية وعهودات ملوكية وان يسلمر عكلة مصر الجية ويخرج بالعساكر الفرنساوية على جيية وحين تحقّق امير الجييوش عدم تبول الدولة العثانية الى اتامتهم بالديار المصرية اجاب الى ادهابهم بشروط امينة وعهبود متينة وارسل احضر الجنرال ديره من الصعيد وكان هذا ساميًا في المقامر صاحب عقل وتدبير ومقامر خطير واحضر غيره من الجنرالات الكبار وعقد ديوان وقصّ لهم الشبر فسنظر ان الاكثرلهم ميل الى السغر لعدم الامداد وكثرة الاخصام والاصطهاد وقد خلص الميعاد الذي وعد به بونابارت وحضر كتابات من الوزير تهديد وتوعيد بالوبال والدمار ان لم يخرجوا من تلك الديار ويدههم بالرجال والاسطال

العظم فامر لجنرال ورديه ان يصنعوا لد ميمًا عظمًا واحتفالًا لخيجا كعادة رؤساء العساكر واحضر علماء المدينة وسايسر الاعيان وقواد العساكر وارباب الديوان وامرهم يمشون قدام نعشه وبندقهم منكسة والبس لخيل لحلل السود ودفنه باكبر لجوامع وانخز المواضع وفي آخر شهر ربيع الاول سلاة ١٢١٦ قدم الوزير الاعظم والدستور الافخم الى اراضي الشام بالعز والانعام بالعساكر الكثيرة والحييوش الغريرة وارتجب لقدومه الاقطار وخشيت سطوته الكبار والصغار وكان وزيرا عادلا عاقلا فاضلا وعن امور الشريعة مناضلا يبغض الطلم والعدوان ويجب العدل والامان فامتلأت الارض من العساكر والعشاير ولجبيوش والسدساكسر وبادرت الى حكمته الامسراء وللحكام وللخاش والعالم وامحاب المقاطعات والاقالم بالتحقية والتسلم وقدموا له الهدايا الخجة والذخاير العظجة تم انتقل الى غرة بالأكرام والعرة وحجبته لجيوش العظام والباشاوات النخام والغرّ المصريين الذين كانوا, من الأفرنج هاربين وعن ديارهم مطرودين ونشر العدل والامان في جميع القرايا والبلدان وطمن الرعية وان يكونوا في غاية للمية حسب لخطوط الشريغة العثمانية والهبات السلطانية وكان قد طلب الجرّار الى المسير اليه بعساكرة القويّة فاعتذر عن -الخضور وتباين بالعصاوة والنغور وامتنع عن تقديم الذخاير

من العسكر وحضرت الى بوغاظ دمياط وعند وصولهم اخرجوا العساكر من المراكب ليلًا الى العربة فبلغ المنرال ورديه بان عساكر السلين خرجت الى البر وبنوا المتاريس فنهض للجنرال المذكور وصارالى الغربة بخسماية صلدات وتبل شروق الشمس اتبل عليهم وقسم عساكره ثلثة اقسام وهجم على عساكر الاسلام وتارت نيران الحرب والقتال وازدجت الرجال والابطال وحمى الضرب والطعان وما مكثوا الا برهة من الزمان حتى ذاقوا الموت اشكالًا والوان فارموا سلاحهم وطلبوا الامان واكشرهم الغوا انفسهم في البحر خوفًا من الموت والقهر والذلّ والزُّسر فمنهم من صعد الى المراكب ومنهم من مات غريق وكانوا ثلثة الان فأسروا منهم ثماتماية بلا خلان ورجع لجنوال ورديه الى دمياط بالعرز والسنساط وصنع شنَّكًا (١٨) عظمًا لاجل ذلك الانتصار وافتضر اعظم افتخار وكان قد قبضوا على مقدّم ذلك العسكر وهو الرراق ماشي وكان مجروحًا جرحًا بليغيًا واحضر له لجنرال ورديم للحكاء وامرهم بمداواته واخبر امير الجيوش الامير كليبر بذلك الانتصار على ذلك العسكر فلامة على عجلته عليهم بسرعة القدوم البهم وانعكان واجب امهال الى حبن تخرج الجميع من المراكب ويبليهم بالهلاك والمعاطب ثم من معد اربعة ايّام مات الزرناق بأشى من ذلك للحرج الالم والقمهر

المصرية من يد الفرنساوية فوصلت الكتابات الامير كليب من الصدر الاعظم عن يد مصطفى باشا كوساً وكان خروج وزير للختام من القسطنطينية في شهر ربيع الأول سنة ١٢١٤ وقد استكنت حركة مملة مصرى تمليك هذا الامير وكان هو يحبُّ الهدو والسكون وعدم مقاتلة الناس ويميل الى التنقم والتعظم وكانت الات الموسيقة تضرب امامع بكرة ومساء وكان جولانه قليلًا وسقطت رعبته في قلوب المكلة وابقى هذا الامير جميع ما كان نظمه بونابارتسه في الديار المصرية من دون تغيير ولا تبديل وفي ايّام جبر النيل خرج امير لليوش بحفل عظم مع ساير الجنود وقطّان الشاهرة وكانت أيام ظاهرة وافراح وافرة ومواكب فاخرة وامس عظم وانس جسم وضرب في تلك الوقت مدانع ليس لها عدد وبعد حضور الامير كليبر من دمياط اقام مقامع حاكاً الجنرال وردية ففي هذه المدّة حضر نحو چسين مركب من مراكب الدولة العشانية الى ثغر دمياط مشحونة بالعساكر وبعض مراكب من مراكب الانكليز المقيمين على البواغيظ وكانت هذة المراكب المذكورة في التي اتت الى بوغاظ الاسكندرية صحبة مصطفى باشاكوسا وعساكره ولما طلعت العساكر الى بيّ ابوقيم وحصل لهم ذلك الانكسار والتدمير فاقلعت المراكب في البصر ورجعت جهرت جانب

ثم حصر الجنرال كليبر من دمياط الى بولاق والتقاة القيقام للنزال دوكا وشيخ البلد العنرال دوسطين ودخل الى مصر بالعز والنصر ونزل الى منزل امير الجيوش وهو بيت محد بيك الالفي الكاين على مركة اليربكية وفي ثاني الايّام حضر البه ساير الجنرالية ولككامر الغرنساوية وأللوميسارية والغسيالية وهذوه بقدومه وامرته وحضرعهاء الديوان والاغاوات والوال والمحتسب والتجار والاعيان وهنوه بقدومه فالتقاهم بوجه باش والمنهم وطمنهم وامرهم يطمنوا الرعبة فشملهم الاندهاش من هيبته والاندهال من صولته اذ كان هذا المقدّم اسدًا درغام ذا توام واعتدال مهابًا بالرجال حسنًا بالجال له صورة ترعش ألكبود وترعب الاسود فنزلوا من امامه وهم في خشية من كلامه وبعد ذلك حضر مصطفى باشا وولده وهنوه بقدومه فالتقاهم واكرمهم وجلس امير لليوش كليبر على تخت القاهرة وكان من القوم للبابرة ونحص الكتابات التي ابقاها لد بونابارت واطلع على جميع الارتشاد الذي ارشده به وفهم الكتابات التي توجّهت الى الدولة العثمانية على يد مصطفى بأشا فابتدا امير الحيوش كليبر يتداول مع مصطغى باشا بامر الصلح وكان قد انتشر الخبر في خروج صدر الاعظم يوسف باشا ضيا المعدني من مدينة تسطنطينية بالعساكر الهمايونية لاستخلاص المكلة

واتركوا الفتن والعناد وامتثلوا امر خالق العباد والسلام عليكم ختسامر

الغقير عبد الله الشرتاوي الفقير السيد خليل البكري ريس الديوان الغقير مصطغى الصاوى الشانعي الغقير السيد اجد المحسروتي الغقير يوسف ماش شاوش تغنكجيان الفقير يبوسف فسرحسات الفقير لومار

نقيب الاشران العقير محد المهدى كاتم سر الديوان الفقير سليمان الغيومي المسالسكي الفقير على كتخدا بجرلي ماش اختيار الفقير لطف الله المسرى الفقير جبران سڪروج

الفقير بسودون

كوميسار الاسلام

الفقير ذو الفقار كتضدا

نظر وعم وكيل الغرنساوية جلوتيسه

طبع بمطبعة الفرنساوية عصر المحروسة

الاسلامر بالصلح ويجعلوا الاتفاق عن يد الانكلير ويذهبوا الى مدينة باربر وعندما شاعت الاخبار في تبلك الديار والاقطار المصرية عن ذهاب امير الجيوش فرحت اهل مصر لحيوت الغرنساوية واما امر الجنرال دوكا اصحاب الديوان ان يكتبوا الى ساير البلدان ويخبروهم بذلك الشان

#### صورة الكتابات

من الاقاليم جهة القبلية والبصوبة وكامل الرعايا وفقهم الله فعبركم انه حضرالى الديوان مكتوب من حضرة الجنرال تعبركم انه حضرالى الديوان مكتوب من حضرة الجنرال دوكا القيمقام بأن سارى عسكر بونابرته اللبير امير الجيوش الغرنساوية تبوجه الى البلاد الغرنساوية لاجل حصول الراحة الكاملة الى الاقطار المصرية وانه كان حضر له استخبال من الجمهور في بلادة لطول غيابة واخبرنا السارى عسكر دوكا بأن السرعسكر اللبير قبل غيابة اقام عوضة رجلا كاملا عاقلا فيه شفقة ورجة عامة على الرعبة جعله اميرًا على البيوش الغرنساوية واخبرنا القيمقام اننا نكون في غاية الامان والاطمينان على ديننا وعرضنا ومتاجرنا واموالنا واسباب معاشنا كاكان في زمان حضرة السرعسكر اللبير واسباب معاشنا كاكانا في زمان حضرة السرعسكر اللبير

فعظم عليه ذلك الامر واقلع بمراكبه في طلبه فط يجد له خبر ولا رأى له اثر ونجى منهم بحسن خبرت ومريد فطنته وسمو حكمته وقد استغنم الفرص وفرمنهم كايفر العصفور من القفص وبقوّة المولى المعريسر نجى من اعدائه الانكلير ووصل الى مدينة بارير وخلص حاله بتدبير ذلك الامر وكان نفوذه من عجايب الدهر واستغرب اهل ذلك العصر وقالت الناس ما ذلك الله من غرايب الامور ودليل على سعده المقدور وكانت اتامة في الديار المصرية اربعة عشر شهرًا وكان قبل نزوله في للراكب كتب الى الفرال كليمير يعلَّم بذلك التدبير ويوعده أن يرسل له الاسعان والامداد بعد وصوله لتلك البلاد وانه يكون قايم عوضه امير اليوش وكان وتتيذ في مدينة دمياط وكتب ايطاً الى المفرال دوكا التيمقام الله يكون كا كان من ذلك الاهتمام وان يعمّ اهل الديوان ليوزعوا الاعلامر على الرعيّة بكلّ البلدان ويكونوا كا كانوا بامان واطمينان وكتب ايضًا الى جميع للخرالية يعرفهم بذهابه وكيف يتدبرون بعد غيابه ويوصيهمر بحفظ البلاد والسلوك مع العباد ويوعدهم بالاسعان والامداد وانة قريبًا يرجع اليهم بالعساكر الشداد والابطال الجياد وجعل لهم الى رجوعه ميعاد وهي اربعة اشهرتمام واذا ابطئ عليهم بعد تلك الآيام فلهم الاذن أن يسمَّوا المكلة

قدر وتهة واحصر الات الطرب والموسيقة ثم بعد اربعة ايّام ركب بعسكره للفاش واظهر انه يريد يدور على الاقالم المصرية لاجل تطمين الرعية واخذ معه الجنرال اسكندر وثلثاية من العسكر والجنرال ميراد وقصد مدينة منون ومن هناك انتقل الى الاسكندرية وبعد أيام وجيرة دبر امر السغر وهيّا له ثلثة مراكب وارسل لهم ليلًا عدّة صناديق علوءة للحواهر الثهينة والاسلمة العظيمة والامتعلة والقائ والامور التي كان اكتسبها وعدة من المالك الصغار كان استضدمهم عندة وزخرن اطواتهم وكساءهم وبعد ذلك التدبير صنع ولية عظيمة الى الجنرال سميت سرعسكر الانكلير وكان حين ارتفع للحصار عن الجزّار توجّه بمراكبه الى تجاه الاسكندرية ومن عادة الافرنج أن في الآيام التي لم يكن فيها حروب فليس فيه امتناع عن بعضهم بعض وحين حضر للخنرال سميت سارى عسكر الانكلير قدّم له امير الجيوش غاية الاكرام واعطاه هدايا جريلة الشن ثم طلب منه بان ياذن له أن يرسل ثلثة مراكب صغار الى بلاد فرنسا فاذن له بذلك وبعد رجوء سارى عسكم الانكلير الى مراكبه في تلك الليلة نزل بوناسرته في تلك للراكب عن معد من الرجال وخرج من البوغاظ بريج عاصف وفي ثاتي الايَّام بلغ خبر مسيره الى الجنرال سميت

والمكرم على شاوش كتخدا وتدوة التجار اجد محال والكرم سلم اغا والمكرم ابراهم للممال والشريف على للمانى والشيخ مصطفى ظاهر والشريف ابراهم سعيد والمكرم مجمد القادم وللحاق باشي سليمان وبحضور جماعة المسلين خلان المذكورين اعلاة ثم حضر رمضان جودى ومصطفى لجبار واحد شاوش وعبد الله وللحاج حسى ابو جدده وللحاج بدوى المقرالي وعلى ابسو زرازي وبمدوى دياب وحسن عرب وثبت من اقرارهم ومن شهاداتهم ان عشان لخواجا المذكوركان ظلهم ظلما شديدا بالصرب وللبس من دون حقّ ونهب املاكهم وخلان ذلك سيّل من جاعة المسلمين للحاضرين في المجلس ان كان حصل من طرف عشان خواجا الشر اكثر من الخير فكلَّهم قالوا بلسان واحد أن حصل من طرن عثمان خواجا الشرّ أكثر من ' للخير وبسبب ذلك انقطع راس عشان خواجا حاكم رشيد مطابق لاصانه ومعناه بأسم حاكم رشيد الان

# طبع عطبعة الفرنساوية العربية عصر المحروسة

ومن بعد حضور امير لليوش الى مصر في ١٢ ربيع الاوّل صنع مولد النبّى حسب السنة الماضية وعمل تعفلًا عظيمًا واحضر مصطفى باشا وجميع العلماء والاعبان وصنع وليمة عظيمة لها الديوان للتصوصى فشهدوا له قدّام القاضى والمفتى ان عثمان خواجا في اليام مراد بيك كان رجل ظالم وهو الان مستوجب الموت واخرج فتوى من جميع الاعبان وامر ان يطوفوا به المدينة ويقتلوه وارسل الغتوى الى جميع الاقالم المصرية ليعلم بقتله

وهذه في صورة الفتوى حكم الشرع الشريف الذى صدر من محكة رشيد دامر جلالها على عشان خواجا خطابًا الى حضرة للجنرال للحاكم في البلد المذكورة مؤرّخ باربعة وعشريس من شهر ترميدور سنة السبعة من اتامة للحمهور الفرنساوى يعنى في الشامن من ربيع الاوّل

وصلنا مكاتيبكم بالامر اننا نستخبر ونكشف عن جميع الاعال التي حدثت من طرن عثمان خواجا كرولى وننظران كان حصل منه الشرّ اكثر من الخير ويموجب هذا الامر بحضور قصدة سيدنا شيخ الاسلام العالم المتورع الشريف احد الخضارى مغتى حنفى ونقيب الاشران المكرّم المحترم الشويف بدوى وقدوة الاعيان الحاج احد اغا السلعدار

فارحين مطمأنين ليحصل كلم النجاح والصلاح وقد نبهتكم مرارًا عديدة ونعمتكم نصابح مفيدة فان كنتم تعرفوها وتذكروها فتربحوا وتاتعوا وان كنتم رفضتوها تخسرون وتندمون ثم انصرفت العلماء وهم منذهلين من هذا لخطاب ومتحبين كلّ الاعجاب ولم يقدر احد يردّ له جواب واسكن مصطفى باشا وولده وبعض اتباعه في مسكس عظيم وعين لهم المصاريف التي تلوم اليهم وابتدا يكاتب الدولة العثمانية عن يد مصطفى باشا ويذكرهم صداقة الغرنساويين القديمة واتحادهم مع الدولة العشانهة من اعوامر عديدة وايّامر مـديـدة ويحرصهم من باق الـدول الافرنجية وان الاوفق لهم اقامة الغرنساوية في مصر وانهم انسب من الغرّويعاهدوا ان يكونوا طايعين والى اوامر الدولة سامعين وتبقى الخطبة والسكة كاهي باسم الدولة العهانية ويمشى الج كعادته القديمة ويدفعوا الاموال المعتادة الخرينة وارسل مصطفى بأشا هذا الخطاب مع احد اتباعة وابتدا امير لليوش يدبر له امر النفوذ الى مدينة بارير لان التهب فواده من تملُّك الانكلير وقد ذكرنا ان امير الجيوش بولابرته قد ارسل عهان خواجا الى مدنينة رشيد وعندما وصل القوه في السجن وارسل للحفوال الموجود ى رشيد احضر عدّة شهود اسلام واستشهدهم قدّام

وعومهم عليمه في انقلابه والكتابات التي اتب الههم مي مصطفى باشا وعثمان خواجا حين حصروا الى ابوقهر فقال لهمر قد اخذني منكمر الثبب ايها العلماء والسادات اذ انني اراكم تغمُّون وتحرنون من انتصاري حتَّى اللي ما عرنام مقدارى وتد خاطبتكم مرارًا عديدة واخبرتكم باتوال بادى انا مسم موحد واعظم النبى عجد واود المسلين وانتم الى الان غير مصدّتين وقد ظننتم ان خطابي هذا اليكمر خشية منكمر مع انكم شاهدتم باعينكم وسمعتم باذنكم توة بطشى واتندارى وحققتم فتوحاتي وانتصارى فقولى كلمراني احب النبي محد وذلك لانه بطل مثلي وظهورة مثل ظهوري بل وانا اعظم منه اذ انسي غيروت اكثر منه وامّا لى باق غروات غريرة وانتصارات كثيرة سون تسمعونها باذانكم وتشاهدونها باعيانكم فلو كنام عرفتمون للنم عبدتمون وسون باتيكم زمان به تذلون وعلى ما فعلم تندمون وعلى ايامنا تحسرون وتبكون فانا قد بغضت النصاري ولاشيت ديانتهم وهدمت معابدهم وقتلت كهنتهم وكسرت صلبانهم ورفضت ايمانهم ومع ذلك اراهم يفرحون لفرى ويحزنون لحزنى فهل تريدون ان ارجع نصرانيًا ثانيًا فأذا رجعت فلا ترون في رجوي فايدة فدعوا عنكم هذه الاحوال واقتبلوا لامر الله المتعال وكونوا في الاقالم المصرية فانه خبر فيه سرور وفيح والزمكم انكمر تعرّفوني في للحال عن اشهار هذا للبير الفاخر المعتبر واخبركم ان حضرة السارى عسكر اللبير بونابرت يحضر البكم عن قريب والله تعالى يحفظكم والسلام ختام

تحريرًا في ٢٢ شهر ترميدور سنة السابعة لمشيخة الفرنساوية الموافقة الى ٢ ربيع الاوّل سنة ١٢١٣ طبع عطبعة الفرنساوية العربية بمصر حالًا

وامّا امير لليوش بونابرته نهض بالجيوش من اراضى ابوتير الى الرجانية وارسل عثمان خواجا الى بندر رشيد وامر بقتله هناك وحين تواردت الاخبار الى القاهرة بما جرى على العساكر العثمانية فنزل على مسلمين مصر البلية وخابت منهم تلك الاملية وحزنوا حزنًا عظيمًا اذا كان في املهم ان تملك الاسلام تلك الاتاليم وفي خامس شهر ربيع اوّل حضر امير لليوش الى مصر ودخل بالعزّ والنصر وبليت تاعداوًة بالذلّ والقهر وحجبته مصطفى باشا وولده ماسورين مع جهلة الاسارى وفي ثاني يومر من وصوله حضرت لعنده مع جهلة الاسارى وفي ثاني يومر من وصوله حضرت لعنده بحيع الحمّام والعلماء والاعيان وارباب الديوان وهنوه بقدومه وانتصاره فنظر اليهم بعين فراسته واعتباره وقد وجدهم فحزن عظم وقد بلغة الهرج الذي حدث بغيابة

وسيّرهم الى اعيالهم وباق تلك العساكر افنتهم الفرنساوية بالسيف الباتر والرصاص المتواتر وكان قد انجرح الجنرال ميراد جرحًا بليغًا محنكه من رصاص اصابة فاغتاظ لاجله امير الجيوش غيظًا عظيمًا وقتل الجنرال تركو مع مقدار ثلثاية صلدات وحين وتعت النصرة على الاسلام ارسل امير الجيوش يخبر القيمقام في الذي صار وما وتع من الانتصار فعمل في مصر فرحة عظيمة ثلثة ايّام وكتب الى علماء الديوان يخبرهم بهذه البشارة الجليلة الشان

## صورة مكتوب للنرال دوكا قيمقام امير لليوى

من حضرة سارى عسكر البغرال دوكا قيمقام امير الجيوش عصر حالاً الى علماء الاسلام وكافة ارباب الديوان بعد السلام عليكم وكثرة الاشواق اليكم لا يخفاكم انه وصلنى خبر صحيح بان العساكر الفرنساوية مكلت قلعة ابوقير لى الشهر ترميدور الموافق الى شهر صفر سنة ١٢١٢ وانهم استاسروا فيها ثلثة الان نفر ومن الجملة مصطفى باشا وغاية ما وقع ان العمارة التى نزلت في ابوقير كانت بها عساكر خسة عشر الف لم يخلص منهم احد بل الكلّ تلاشوا وهكلوا ثم اخبركم عن لسان حضرة السارى عسكر الكبير بونابرته انكم في الحال تُظهرون هذا الخبر بين الخاص والعام وتشهروه انكم في الحال تُظهرون هذا الخبر بين الخاص والعام وتشهروه

بعد ان كان ضربه بالسيف وجرحه بيده فعفي عند واحصره الى قدّام امير البيوش فترحّب به واخرج من جيبه منديل ثمين وربط يد مصطغي باشا فيه واجلسه بالقرب منه واكرمه غاية الاكرام ثم قبضوا ايضاعلى عمان خواجا هذا كان منسم بزمان الغرّعلى مدينة رشيد ولمّا حضروا الغرنساوية هرب الى القسطنطينية وحضر محبة مصطفى باشا وحين حضر الى قدّام امير لجيوش وفهم امره امر محفظه وكان دخلت شردمة من عسكر العثماني الى قلعة ابوقير ومعهم ابن مصطغي ماشا فامر امير الجيوش ان يضربوا علية الكلك والقنابر وبعد اربعة ايّام سمَّوا بالامان وقبضوا على ابن مصطفى باشا واحتضروه قدّام امير الجيوش فامسر ان ياخذوه الى خصة ابوه بكلّ أكوام وكان امر امير للجيوش الى المجروحين من تلك العساكر ِ ان ينزلوا بثلاث مراكب ويسافروا الى بلادهم ومخبروا محالهم وما جرى عليهم وما بالهمر وابقى الاسارى السالمين تحت الاسر المهين وغضت الغرنساوية بهولاء العساكر اذلم بخلص منهم احد سوى الذين سافروا بجروحين في للراكب وكانت هذه الوقعة في اربعة وعشرين شهر صغـر سنة ١٢١٤ وجمعوا اوليك الاسرى وكانوا نحو ثلثة الان عدا عن تلك الجاريج الذين من عليهم امير لجيوش بخلاصهم

للمال ثم اصطفّت الصفون ودقت البوتات والطبول المحرب واستعدا الغربقان للطعن والضرب وبرز لجنرال ميراد بالخيل الشداد وهجم على تلك الغساكر بالغرسان لجواسر والليوث الكواسر فضربت عليهم المدافع من متاريس الاتراك فصابت لخيل وتساقيطت من على ظهرها الرجال واكثرهم بلى بالموت والنكال والذي سم ما خطر له الموت على بال بل تقدّم للحرب والقتال وهجت العساكر المشاة من الهين والشمال وعظمت الاهوال وكثر النكال وذاقت الاسلامر حرب لم يخطرلهم على بال واخذهم الخون والانذهال وايقنوا بالذآل والوبال وتملكت الغرنساوية المتاربس وابلوهم بالموت والتعكيس وحاطوا بالاسلامرمن كآر مكان وابهتوهم بالضرب والطعان والقطيعة وللخذلان وحين رأت الاسلامر ان ليس نجاة وايسوا من للحيوة القوا السلاح طمعًا بسلامة الارواح وطلبوا الامان واختاروا الاسر والهوان وصارت الغرنساوية تقبض عليهم باليد وهم في عنا وكد ولم بخلص من تلك القبايل لا فارس ولا راجل بل اخذتهم الغرنساوية عن اخرهم لنهم تُتل ومنهم أسر ومنهم متّخن بالجراح وكثير اجساد بلا ارواح والذي منهم كان هارب لم يقدر يصل الى المراكب وهجم احد الصلدات على صيوان الوزير مصطفى كوسا باشا وتبض عليه واراد تتله فعرفه بنفسه

تجديف واحتقار ولا شك ان هذا المسلم في هذا للحال اقبح من الكافر الاصلى في الصلال نريد منكم يا اهل الديوان ان تخبروا بهذا للجبر جميع القرايا والبلدان لاجل ان يمستنع اهل الفساد من الفتنة بين الرعبة في ساير الاتالم المصرية لان البلد الذي يحصل فيها الشسر بحصل لهم الصرر والقصاص وانعموم بحفط انفسهم من الهلاك خوفا عليهم ان نفعل فيهم مثلاً فعلنا في اهل دمنهور وغيرة من البلاء والشرور بسبب سلوكهم مسالك القبيصة تاصصناهم والسلام عليكم ورجة الله وبركات

تحريرًا في رجانية يومر الاحد في ١٧ صفر سنة ١٢١١٥ طبع عطبعة الفرنساوية العربية

ثم ان امير لليوش بعد ان تكامل عنده جيش الفرنساوية سار من الرجانية طالب قلعة ابوتير وحرب ذلك للمع الغغير ولليش الكثير وحين فهم ان متاريسهم منبعة عالية الحذ يدبر كيفية تملّها بحسن فطنته السامية فاحضر للجنرال ميراد الذي كان من القوم الشداد وسارى عسكر لليالة للياد وامرة ان يجم اولاً بالخيل حتى اذا اطلقت الاعداء مدانعها فتصيب لليال وتسلم الرجال ثمر تجم طوابير المشاة من الهين واليسار على المتاريس ويمكلوها ئ

كثرة الالهة لا تنفع لاتها باطلة بل ان الله الواحد هو الذي يعطى النصرة لمن يوحدة وهو الرجن الرحم المساعد الامين المعين المقوى للعادلين الموحدين المبعث الماحق رأى الفاسدين المشركين وقد سبق في علمه القديم وقضآءه العظم وتقديره المستقم انع اعطاني هذا الاقلم العظم وقدر وحكم محضوري الى مصر لاجل تغيير الامور الفاسدة وانواء الظلم وتبديل ذلك بالعدل والراحة مع صلاء للكم وبرهان قدرته العظمة ووحدانية الستقمة انه لم يقدر الذين يعتقدون أن الله ثلثة قوَّة مثل قوَّتنا لانهم ما قدروا ان يعملوا الذي علناة ونحن المعتقدون بوحدانية الله ونعرن انم العزير القادر القوى القاهر المدبر الكاينات المعيط علمه بالسماويات والارضيات والقايم بامور المخلوقات هذا ما في الايات وبالكتب المنزلات ونخبركم بالمسلمين ان كانوا محبتهم يكونوا من المغضوبين لمخالفتهم لوصية النبي عليه افضل السلامر بسبب اتفاقهم مع للحارجين اللفرة اللمام لان اعداء الاسلام لا ينصرون الاسلام ويا ويل لمن كانت نصرته في اعداء الله يكون المنتصر كافر او يكون مسلم فهولاء ساقهم التقديرالي الهلاك والتدمير وكيف المسلم ان ينزل في مركب تحت بيراق الصليب ويسمع في حتَّ الله الواحد الاحد الفرد الصمد من اللَّفَار كلَّ يوم كلام

جاعة من عسكرنا جبل الطونا وبعد ذلك سرنا الى اقلهم حبربة لاجل ما نرد راحة الرعايا المساكين واتاصص اعداءنا المحاربين وقد وصلنا في السلامة الى الرجانية وعفونا عفوًا عوميًا عن كلَّ اهل البحرية حتَّى صار اهل الاتالم في راحة تامّة ونعمة عامّة وسكنت الفتنة واطمأنت ثم نخبركم انه وصل ثمانون مركبًا صغارًا وكبارًا حتى ظهروا بثغر الاسكندرية وقصدوا ان يدخلوها فلم يمكنهم الدخول لكثرة كلل والمدافع النازلة عليهم فرحلوا عنها وتوجّهوا الى باحية ابوقير وابتدوا ينزلوا في برّ ابوقير وانا الان تركتهم وتصدى انهم يتكاملوا للحميع في البر وانول عليهم واقتل من لا يطيع واخلّى في للحيوة الطايعين واتبكم بهم محبوسين لاجل ان يكون في ذلك شان عظم في مدينة مصر والسبب في عجى هذه العمارة الى هذا الطرن العشم بالاجتماع على المالك والعربان لاجل نهب البلاد وخراب الاقلم المصرى وفي هذه العمارة خلق كثير من الموسكوب الافرنج الذين كراهتهم ظاهرة لكلّ من كان موحد الله وعداوتهم واهحة لمن كان يؤمن برسول الله يكرهون الاسلام ولا يحترمون القرأن وهم نظرًا الى كفرهم في معتقدهم يجعلون الالهة ثلثة وأن الله ثالث تلك الثلاثة تعالى الله عن الشرك وآلى عن قريب يظهر لهم أن الثلثة لا تعطى القوّة وأن

فكتب فرمان الى علماء مصر وارباب الديوان يخبرهم بورود المراكب وخروج عساكرها الى البرّ وانهم مراكب النصارى وكان ربّما معهم بعض مسلمين وتعريفه بذلك استفادًا على الفرمان الذى ورد من الدولة العثمانية الى الجرّار والاقطار الشامية حيث يقول قريبًا تحضر كلم الضونفا الههايونية مع ضونفا دولة المسكوبية المتحدة مع دولتفا بالحبّ والصدوتية ويحضر كلم ايمنًا عشرين الفنًا مقافل فى البرّ من الدولة القوية غير العساكر البحرية لاجل طرد المالة المؤنساوية وهذا الغرمان قد حضرت صورته الى امير الجيوش واطلع علية العلماء والاعبان واهل تلك البلدان ولاجل ذلك حرّر امير الجيوش لهم ذلك الغرمان لاجل ولاجل ذلك حرّر امير الجيوش لهم ذلك الغرمان الافرنج وتويد الغتى والهرج وان تلك المراكب من النصارى الافرنج

# وهذة صورة الغرمان نقلاً عن المطبعة

من حضرة سارى عسكر امير الجيوش الكبير بونابرت خطابًا الى ديوان مصر المحروسة اولد لا الد الا الله محد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تخبر تحفل علماء الديوان بمصر المنتخب من احسنهم واكلهم في العقل والتدبير عليهم سلام الله ورجته وبركاته بعد مربد السلام عليكم وكثرة الاشواق اليكم تخبركم يا اهل الديوان المكرمين اننا وضعنا

المهالك وتشتتت تلك للجموع ورجعت الفرنساوية بالسكون والعجوم وفي اثني عشر صفر سنة ١٢١٥ مجرية حضر مجان مي الاسكندرية بكتابة الى امير الجيوش يخبرة ان العمارة العهانية ظهرت في ثغر الاسكندرية وعدّتها ثمانون مركبًا كبارًا وصغارًا وانهم اذ لم يقدروا يستقبلوا البوغاظ من الكلل والقنابر الكثير فتعمدوا الى قلعة ابوتير وكان وصول ذلك العجان عند الغروب وهو على صفرة الماكول والمشروب فنهض بالحال كالمرعوب وامر بحضور للخيل للركوب وفترق الاوامر على لجنرالية وامرهم ان يتبعوه بالعساكر الى الرجانية وكتب الى الجنرال كليبر ان يحضر من دمياط على طريق البرّ ثم ركب من ذلك المحضر بعسكره للخاص الذي يلبس الجوخ الاخضر وسارعلى تلك النية حتى وصل الى اراضي الرجانية فاتاه الخبر من الاسكندرية أن المراكب العهانية ملكت قلعة ابوقير وهربت منها الغرنساوية وان العساكر جيعًا خرجت الى البرية وبنوا بمساعدة الانكلير متاريس عظيمة في تلك الاقطار ووضعوا فوقها المدافع الكبار وفرقوا البيورلديات على جميع تلك الديار واستنهضوا للقيام الغلاحين والعربان واهل تلك البلدان ولبسوا من مصطغى باشا الاكراك وابتهجت الاسلام بورود عسكر الاتراك وخشى امير الجيوش من قيام العامّة من مصر وغيرها من البلدان

ما ازدادوا الله قوةً وبأس وصعوبةً ومراس وحسن الشهم والعطا واللرم وكشر في زمانهم في تلك الاقالم الرخص والنير العمم وعدمر الظلم والعدوان واظهار العدل والايمان وكان بعد رجوع امير الجيوش الى مصر قد هرب القاضي وترك اعباله ى البله فامر أن يرفعوا ولده إلى القلعة ويختموا على جميع ارزاقه فاجتمعت العلماء وارباب الديوان وكتبوا عرض حال يترجوا امير لجيوش بذلك للحال وطلق ولدة من القلعة ورفع الضبط عن المال والعبال فقبل سوالهم وارثى لحالهم واطلق الولد بشرط ان لا يقم في البلد وصرفه في ماله واعياله ثم انه احضر شيخ العريب والبسع فروًا فاخرًا تميناً واقامه قاضيًا أميناً وفي شهر محرّم للحرام افتتاح سنة ١٢١٣ ظهر في اراضي الجعيرة عند دمنهور رجل مغربي وقيل انه ابن سلطان الغرب نجمع من المغاربة والهواره والعربان والفلاحين جهعا عزيزا وقطع الطرقات فبلغ خبره الى حاكم الاسكندرية فارسل اليم شردمة من عسكر الفرنساوية وكبسوا عليه وانتشر بينهم القتال فانسهزر ذلك المغربي بعسكرة في البراري والتلال ولم تزل الغرنساوية في اثارهم حتى اهلكوا اكثرهم وكان هذا الرجل يدّى النبوّة ويقول انه حيمًا يلتى نظره على الكفّار فيتلاشون كالغبار فكان الامر بضد ذلك الاقرار وقد جرعوه كوس الذي يملا الارض عدلًا وقد صدّق كثيرون منهم انه هو المهدى ولم تتغير عليهم سوى الملابيس الافرنجية فلوجاء بالفرجية لامنت به الرعبية وتد كنّا ذكرنا كلما جرى للغرنساوية في ابتداء دخول الى الديار المصرية في نصف شهر محرّم افتناح سنة ١٢١٤ وما قضوا من المكانحات والجهاد والشرور والغساد وقد مات منهم جع غفير وكابدوا تعبا كثيرًا واعداءهم الانكلير رابطين عليهمر البواغيظ ونفور البلاد العربية وعدم ميلهم عليهم ووصول الاذية اليهمر لان اهالى البلاد قتلوا منهمر اناساً كثيرين بالانفراد وكانوا يدخلونهم الى منازلهم بالامان ويقتلونهم ويخفونهم وكانت الغرنساوية قلوبهم مطمأنة من قبل الاسلام ولا ينقلون السلاح الله في وقب الحبرب والكفاح وكانب نساء مصر وخوارجها كثيرة فكانوا باخذون الغرنساوية الى مغازلهم الزاما ويقتلونهم ويرمونهم فى الابيار ويخفون منهم الاثار وقد فقد منهم كثيرون بهذه الوسايط والانكاد ووقع كثيم منهم في علَّة للحامر من ذلك الفساد وذلك المرض وجوده كثير في تلك البلاد وقد مات من الغرنساوية من ابتدا دخولهم الى الديار المصرية الى حين رجوعهم من الديار الشامية ما ينون عن خسة عشر الفا وقلَّ عددهم ولكن لمر يضعف جلدهم وكانوا مع كلّ تلك الاحوال والبلاء والنكال فانظروا هذه الالطان والمربة ببركة نبينا اشون الموايدة واوعدنا بامرين عظمين في الاسلام انه يبنى لنا محيداً عظما مصر لا نظير له في الانطار وانه يدخل في دين النبي المتار عليد انضل الصلوة والسلام ختام ثم وضعوا امضاهم كا مذكور تبل وهم العلماء المصرية والاغاوات والاعيان الاوجاتية

وقد طبع هذا الفرمان ووزّعة على الاقالم المصرية وكان ما ذكرى هذا الغرمان عنه قصدة لتهذيب اخلاقهمر وتليين اعناقهم وترقيد الغتن والمشاجرات وعدم المناكرات اذ كان عارفًا ما يورد عليهم من الحادثات وانه مصطر الى الرحيل لما قد بلغه عن قيام الحالك وانه سيترك الغرنساوية بمصر بكل هيق وحصر فلذلك كان يود المسلمين ويطهر لهم للب البقين ويشهد لهم محسن الدين وانع واباهم على للحق المبين وهم كانوا لهذا الكلامر غير محتَّقين وان كل ذلك خداع ونغاق وابتداع فكانوا غير مطمأنين هذة وهو غير فاترعن مسألتهم وجدب قلوبهم ومؤانستهم وكان يباحثهم بأمور الدين ويربهم انهم على للحق اليقين وكان مملومًا من للحكمة والعلوم وقيل انه كان يعم بامور القم الفكاى اذ انه كان يتفوّه بامور تحدث في ميقاتها قبل اوتاتها ويقول هو المنصوص على ظهوره فلا يستنظروا احدًا بعده وهو

والشرور من الرعية وجد لصر واتلهها شيء عجيب ورفبته في الخير الاهلها ونيلها وزرعها بفكره وتدبيره المجيب يحبّ للير لاهل للير والطاعة ويرغب ان يجعل فيهما احسن التعف والصناعة ولما حضرمن الشامر احضر معم جملة اسارى من خاص وعامر وجلة مدانع وبيارق اغتمها في الحروب من الاعداء الاخصام فالويل ثمر الويل لمن عاداة والنير ثمر النير لن والاه فسلَّوا يا عباد الله لقصاء الله وارضوا بتقدير الله فان الارض لله واقتبلوا احكام الله فان الملك لله يوتيه لمن يشاء من عباده هذا هو الايمان بالله ولا تسعوا في سفك دماكم وهتك اعيالكم ولا تسبّبوا في قتل اولادكم ونهب اموالكم ولا تقولوا ان في الغتنة اعلا كلة حاشا الله لم يكن فيها الله الخذلان وقتل الانفس ودلَّ المة النبى عليه السلام والغر والعربان يطغوكم ويغروكم لاجل ان ينهبوكم اذا كانوا في بلد وقدمت عليها الفرنساوية ففروا هاربين منهم كانهم جنود ابليس ولمم حضر السارى عسكر الى مصر اخبر اهل الديوان من خاص وعامرانه يحب دين الاسلام ويعظم النبي عليه السلام ويحترم القرأن ويقرا به كل يومر باتقان وامر باتامة شعاير للساجد الاسلامية واجراء خيرات الاوقاى السلطانية وسلم عوايد الاوجاتية وسعى في حصول اقبوات الرعية

سورها بلعل الله الذي يقول للشيء كن فيكون واكوم من كان فيها من اهالى مصر واطعمهم وكساهم وانزلهمر في المراكب وغفّرهم بعساكر خوفًا من العربان واجبرل عطاياه وكان في يافا نحو خسة الان من عسكر الجرّار فهلكوا جهيعًا وبعضهم ما غاطاهم الله الفرار ثم توجّع من يافا الى جبل عابلوس فكسر من كان فيه من العساكر بمكان يقال له قاتون وحرق خسس قرايا من بلادها وما قدّره سجانه فيكون ثمر اخرب سور عضا وهدم قلعة للحرار التي كانت حصينة ولم يبق فيها حجر على حجر حتى انه كان قد بنا حصاراتها وشيد اسوارها في نحو عشرين سنة وظم في بنايها عباد الله وكذا عاتبة الظالمين ولما توجّهت اليه اهل بلاد الجزّار من كل ناحية كسرهم كسرة شنيعة فهل ترى لهم من باتية ونزل عليهم صاعقة من السماء فان قال اهل الشام كا قلنا ثمر توجّه راجعًا الى مصر المحروسة لاجل سببين الأول انه اوعدنا برجوعة الينا باربعة اشهر والوعد عند للتردين والسبب الثان انه بلغه ان بعض المفسديس من الغرّ والعربان يحركون في غيابه الفتى والشرور في بعض الاتالم والبلدان فلما حضر سكنت الغتنة وزالت الشرور مثل زوال الغم عند شروق الشمس وسط النهار فان قتم العلية واخلاقه المرضية متوجّه في البكرة والعشية لا زالت النجور

مصر واتلجها واحبوا اجتماعهم عليه لاخذ اموالها وهتك حريمها ولكن لم تساعده الاقدار والله يفعل ما يشاء ويختار والطافع خفية والكلام على صفو النبة وقد كان ارسل بعض هذه العساكر الى قلعة العريش ومراده يصل الى قطية فتوجّه سارى عسكر امير الجيوى الغرنساوية بونابرته وكسر عساكر للجرّار الذين كانوا فى العربش ونادوا الغرار الغرار بعد ما حلّ باكثرهم القتل والدمار وكانوا نحو ثلثين الف وملك قلعة العريش واخذوا ما فيها من دخاير لجرّار بلا خلان ثمر توجّه السرعسكر الى غرّة فهرب من كان فيها من عسكر للحرّار وفروا منه كا يفرّ من الهرّة العصفور ولما دخل قلعة غرّة نادى في رعيتها بالامان وامر بأقامة العشاير الاسلامية واكرام العلماء والتجار والاعيان ثمر انتقل الى الرملة واخذ ما فيها من دخاير الجرار من بقسماط ورز وشعير وتُرب اكثر من الغين قربة عظام كبار كان جهّرها للجزّار لذهابه الى مصر ولكن لم تساعده الاقدار ثمر توجّه الى يافا وحاصرها ثلثة ايّام ثمر اخذها واخذ ما فيها من ذخاير الجرّار بالمام ولنحوسة اهلها انهم لم يرضوا بامانه ولم يدخلوا تحت طاعته وسلطانه وشمول احسانه فدور فيهم ضرب السيف من شدّة غيظه وقوة سلطانه وتتل منهم نحو اربعة الان ويزيد بعد ما هدمر

ومرادهم بهذه الاشاعة هلاك الرعية وتحمير اهل الملة الاسلامية وتعطيل الاموال الديوانية ولا يحبون واحة العباد قد ازال الله دولتهم من شدة ظلمهم وقد بلغنا ان الالني ترجّه الى الشرقية مع بعض الجرمين من العربان والقبايل النَّجرة المفسدين يسعبون في الارض بالفساد وينهبون اموال المسطين ان ربّ ك بالمرصاد ويسرورون على الفلاحين مكاتيب كاذبة ويدعون ان عساكر السلطان حاضرة ولحال ليس لها تحضير فلا اصل لهذا للنبر ولا محة له ولا اثر وانما مرادهم وقوم الناس في الهلاك والضرر مثلما كان يفعل ابراهم بيك في غزة حين كان يرسل فرمانات بالكذب والبهتان ويدعى انها من طرف السلطان ويصدقوه اهل الاريان خُسُفاء العقول ولا يعتبرون بالعواقب فيقعون في المصايب واهل الصعيد طردوا الغرِّمن بلادهم خوفاً على انفسهم وهلاك اعبالهم واولادهم فان الجورر يوخذ من لجيران وقد غضب الله عل الظلمة ونعوذ بالله من غضب الديّان فكانوا اهل الصعيد احسن عقولًا من اهل البصرى بسبب هذا الرأى السديد ونخبركم أن أحد بأشا للحرار سموه بهذا الاسم للثرة قتله الانفس ولا يغرق بين الاخيار والاشرار وقد جمع طموش كثيرة من عساكر العشانية ومن الغزّ والعرب واسافل العريش وكان مراده الاستيلام عل

والجرية النصيحة من الايمان قال الله تعالى في تُعكّم القرأن فلا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى لا تطبيعوا امر المسرفين الذيس يفسدون في الارض ولا يصلحون فعلى العاقل أن يحبّر الامور قبل وقوع المحذور مخبّركم يا معشر المؤمنين انكم لا تسمعوا كلام الكذَّابين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقد حضر الى محروسة مصر الجية امير لجيوش الفرنساوية حضرة بونابرته محب الملة المحدية ونبزل بعسكر في العادلية سلمًا من العطب والاسقام شاكرًا لله موحدًا لللك العلام ودخل الى مصر من بأب النصر يوم الجمعة عاشر عجرم سنة ١٢١٦ من هجربة علية السلامر في موكب كبيرعظم بشتك جليل نخم وعسكر كثير جسم وصحبته العلماء الازهرية والسادات البكرية والعنانية والدامورشية والخصوبة والاجدية والرفاعية والقادرية والاوجاتات السبعية السلطانية وارباب الاقلام الديوانية واعيان التجار المصرية وكان يومًا مشهورًا عظمًا لم يقع نظيره في المواكب السابقة قديمًا وخرجت سكان مصر جميعًا لملاقاته فوجدوه هو الامير الآول بونابرتــــ بذاتــ وصفاته واظهر لهمران الناس يكذبون عليه وشرح الله صدرة الاسلام ونظر الله بعين لطغه البع والذيس اشاعوا عنه هذه الاخبار الكاذبة العربان الفاجرة والغر الهاربة

وانظروا هل ان بونابرت مات امر بعده في العياة وقولوا للنسدين لا يتأملوا بهذا الامل بونابرت قد جاء سالما غامًا باذن المالك العزيز ولم يمت حتى يدوس جميع المالك فاجابوه لا باس عل امير لجيوش لقد ڪذب كل من قال اطال الله لنا بقاك ولا شمّت بك اعداءك وجعلنا من الدنيا فداك وبالحقيقة كانت شاعت عنه تلك الاخبار وفرحت اهل تلك الديار ثم دخل مصر بموكب شهير ورآه الكبيم والصغير ومشت امامه جهيع العساكر الفرنساوية وحكامر واعيان معلماء واغاوات مدينة مصر الحية ودخل من باب النصر بالعر والنصر نهار لجمعة عاشر يومرمن شهر محترم للحرامر افتتاح سنة ١٢١٤ وكان يوما عظيما وموكبا جسيما وحيما ولج بمنزلد ألكاين عل بركة اليزبكية كتب فرمانا ماثلغة الغرنساوية وارسله الى ديوان العلماء وامرهم ان يترجوه الى اللغة العربية خطابًا من علماء الديوان الى ساير الاقالم المصرية ويطبعوه في اللغة العربية ويعلَّقوه على شوارع الغاهرة ويغرقوه على جهيع الاقاليم العامرة

### وهذه هي صورة ذلك الغرمان

من محفل الديوان التصوصى عمصر المحروسة خطابًا الى التالم مصر الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والجميرة

الكبار ودفنوها في الارمال وقد كانوا اخذيس من العساكر العشانية اربعة الان بندقية فارموها في البصر واحرقوا المراكب التى كانوا اخذوها من الاسلام واخذوا الذين فيها اسارى وكانوا نحو ثلثماية نفر فامر امير الجيوش أن يصنعوا اخشابكا كالنعوش ويضعوا عليها الجبرحين والمشوشين وكل اربع انفار مى هولاء الماسورين المحلوا على اكتافهم خشبة ويمشوا المام العسكم وقبضوا على السيد يحيى مفتى مدينة يافا واربعة انفار من التجار واخذهم محبته ونهض من مدينة يانا الى غرّة وكان للمنوال القايم بها قبض عل خسة انفار من التجارى البله وطلب منهم جانب من المال ثم سار امير اليوش الى قلعة العريش وهناك وضع المشوشين والمجروحين وامر للبنرال كليبر أن يسرى عل قطية بعساكرة الى مدينة دمياط وسار امير الجيوش بباق العسكر الى مدينة القاهرة وامامة اوليك الاسرى ماشيين ووصل الى العادلة بالقرب من مدينة بلبيس وارسل اخبر القيمقام للجنرال دوكا بقدومه فخرج المشار اليه مع شيخ البلد وساير لجنرالية والعساكر وعلماء الملد وللحكام والاعيان وارباب الديوان والاوجاتات واقبلوا علية وهنّوة بقدومة وبعد للجلوس قال لهم لقد بلغنى أن بعض المفسدين والأعداء الكاذبين قد اشاعوا عنى الاخمار انني قد مت في تلك الديار فامعنوا النظر في لتتعقَّقوا الخبر

وها نحن رابطين عليكم البواغيظ ولا ندم ان يجيكم لاكثيم ولا وجير وقد بقيام مجونين في هذه البلاد وانقطع عنكم الاسعان والامداد وجميع المالك صدّكم بجاهديس على عدمكم فكفاكم تهكلون نفوسكمر وتطيعون هوى ريسكمر فاطلبوا الاتالة من هذه للحروب وللفلاص من هذه المصايب والخطوب ونحسن نصمس لكم الوصول بالسلام والامان الى ارضكم والاوطان ولما سمعوا ذلك الكلامر سمَّوا له واخدهم مامان واما امير لجيوش حين نظر ان ليس في ذلك للحرب محصول والدخول الى عصا بعيد الوصول وقد فهمران الصلدات صاروا ينفرون من العجوم والمصادرة ويطلبون الرجوع الى القاهرة وان قد مات ثلاثة الان وخسماية صلدات على اسوار عدًّا ومات في الطاعون وعلى الطرقات ما ينيف عن الف صلدات ومع ذلك المخاون التي قضوها والبلايا التى داتوها وهم لمر يزالوا ف طاعة غريبة وعبة عجيبة الى امير لجيوش اذ كان عندهم كالاه يخضعون الى امره ويصبرون عل مرّة وحرّه ملازمين عل چده وشكره وفي احد عشريوم من ذي الجمة سنة ١٢١٣ امر امير الجيوش بالقيام بجيع المصارب والخيام وانتقل الى مدينة حيف وكان فيها عدة حواصل قطن الى للزّار فامر بحرق للجميع ومن هذاك ساروا الى مدينة يافا فاخذوا ما كان لهم من الامتعة والمدافع

يهاب الموت ولا منه يفزع واندنقت عليهمر ألكلل والقنابر برا وبحرًا على هولاء العساكر اندفاق البحور الرواخر واتقدت عليهمر النيران واظلم للجومن الدخان واستدت المسامع من صوت المدافع واشتدت المعامع وتفرت الفرنساوية الاسوار ودخلوا الى الجامع وكانت ساعة من ساعات القيامة وحرباً لم يكن فيه سلامة ويوم غريب الاحوال شديد الاهوال عظم الوبال تشيب من هوات الاطغال وترتعب من ذكره صناديد الرجال وتبادرت العساكر الذين في المدينة والمراكب التي في الميناء بالحراقة والنيران بالريت والقطران. وجادوا بالكلل والرصاص والقنابر والقواص وبالغجيم العظم والصراخ الذمم وارتدت الغرنساوية بجية عن ذلك الشر والنكد بعد ماكانوا دخلوا البلد الجية وخطفوا طاسات النحاس الاصغرمن سبيل الجامع المشتهر وخرجوا من المدينة كاسبين وبتى منهمر في الجامع ماية وعشرين وكأنوا قد انشغلوا في القتال الى أن حالت عليهم الرجال وبدوا يحاربون وعن ارواحهم يدانعون فتراكمت عليهم العساكر كالبحور الزواخر وتد ايقنوا بالموت والاقتناس وفرغ بارودهم والرصاص وعند ذلك بادر اليهم الكومنضا سميت سارى عسكر الانكلير وطفق يكآلهم بالغرنساوية كالامر حرير وان المشيخة ما ارسلوا ريسكم الى هذه المالك الاليرموه في جدر المهالك

المشيخة المبين له يخبروه أن رؤساء المشيخة ارات اللمار مخامرين عليه وقد منعوا عنه الامداد ليهلك في هذه البلاد وايضا أن الانكليرقد أخذت منهم كلّما أكتسبوه من الاتالم وهيجوا ملوك الافريج عليهم وأن لم يحصر اليهم سريع والله يذهب تعبهم ويضيع فهذه المكاتيب التي حضرت من بعض روساء المشيخة وايضًا اتتهم الاخبار ان العمارة العثمانية العظيمة قد تجهّرت وقريبكا تصل الى الديار المصرية وسرعسكرها مصطفى باشاكوسا وايضا اتتهم الاخبار أن العمارة المسكوبية حاصرت جريرة كورفو من اهال البندقية وقد خرجت منها الغرنساوية ولما علمر امير الخيوش بتلك الاخبار وان العالم لله نهض صدّة وانه صار مصطرًا أن يحارب جميع المسكونة بهذا لجيش القليل وقلب ذلك البطل الشديد اقوى من الحديد فا اراعته الاهوال ولا اعتراه الانذهال ولا تغيّرت منه الاحوال ولا التوى عنانه ولا ترعنع جنانه بل اخنى الكمد واظهر الجلد قمر ارسل احضر الجنرال كليبر من الناصرة وامره أن يعجم العجمة الاخرة نعند ذلك نهض هذا البطل المذكور واظهر حربه المشهور وقرع طبول للحرب وتقدم الى الكون والصرب وكان يوما اعظم الايام وحرب يشيب منع رأس الغلام وهاج ذلك للجنرال هيجان الاسد الاذرم الذي لا

انهض الى تكيل خدمة للشيخة ثمر قطعوا يدة من كتفه واد كان هذا للحنوال لا يمكنه الكنون والسكون حتى يختم جرحه طفيق يدور على المتاريس ليدبر الطجية ويدلُّهم على الاماكن التي تضرب عليها المدانع والقنابر فن الشمس والهوا ورم علية جرحة ومات وعدمت المشيضة مهندسا عظيما ومدبدرا عليما وف هذه المواقع مات للخنرال بون فهذا البطل تعلَّق على السور وحمدت البرنيطة الى داخل البلد وكان من الشجعان الشداد وقد ارتعشت عساكرعكا ذلك النهار من فعل ذلك البطل المغوار وبقوا يضعون الكف بالريت والقطران ويحدفوها عل الاسوار بعد ما يشعلوه بالنار ويصوبوهم بالقفابر والمدافع الكبار وهم لا ينكفوا عن طلوع الاسوار والرصاص عليهمر مثل سيل الامطار ويرموهمر ايضًا من الاسطِعة بالجِعار الكبار وهذا للجنوال اصابته حجرى راسه وهو متعلَّق على الـسـور فسقط وجلوه العسكر ومات وشرب شراب الافات ثمر بعد هجمات كثيرة وحروب خطيرة وتعب شديد وهول مكيد عزم امير الجيوش على القيام عن مدينة عصًّا العسيرة لعلَّة خطيرة واسباب ڪشيرة وهو انت اوّلًا ان ورد مرڪب صغير من بلاد خرسان (١٦) إلى الاسكندرية وفية رجل من مدينة باريس ومعد مكاتيب الى بونابرت من بعض روساء

ابراج واسوار عكامى صرب المدافع والقنابر وهيجان العسكم ولما نظر الجزار هدمر البروج والاسوار فبدا يقم حيطانها مى الازقة والشوارع وخرق البيوت والمنازل الى بعصها بعض وجعل لها منافذ خوفاً من مجوم الغرنساوية لما شاهد من جسارتهم القويّة وكانت الفرنساوية لم تكلُّ عن العجمات على الاسوار والوصول لا للحدار ولم يبالوا بذلك العمار ولا يخشوا قصر الاهار وهلاكهم في هذه الديار بل هامين ـ العرِّ والانتصار وقهر احمد باشا للجرَّار وتمكُّلهم على هـــذه الاقطار واذكان اعداءهم الانكلير الذين قد اهلكوا عارتهم على البواغيظ واسعف عليهم ذلك العريز والقاهم في تيار التغلب والتعجير فلذلك اظهرت الغرنساوية انواء العجايب في هذه المعامع والمواقع التي تُذكر جيلًا بعد جيل اذ لم يكن لها مثيل وقد مات في هذه المواقع للجنرال كغريل المهندس ألكبير والعالم للبير والشهمر الشهير لان هذا البطل المهول قد تقرّر عنه القول انه كان برجل واحدة والاخرى كان مُلبِّسها خشب وكانت اهل مصر تدعيه لجنرال ابو خشبة فهذا المذكور اصابته إكلة في كتفه واخذت للرايحية يداونه فسألهم هل للمرح يطول ليبرا فاجابوة انه بحتاج لل مدّة طويلة واما اذا تُطِعب اليد من الكتف فبروءة قريب فاجابهم اقسطعموا يدى ودعموني

بهير أن يعين عسكرمن الفلاحين وللل أنسان فلثين فصة كل يوم فتوجه المذكور وعين جهاعة وسار بهم لا جسر بنات يعقوب لعند للجنوال ميراد فتركهم للجنوال على للسر معافظين ورجع لا عصًّا واما للجنرال منو كان لم يزل مع للنزال كليبرق الناصرة فبلغم ان في مدينة طبرية عسكر الحرّار فاخذ ثلثماية راكب من الفرنساوية والشيخ صالح والشيخ عبّاس اولاد ضاهر العمر ولما قربوا من طبرية خرج عسكر الجزار ال ملاتاتهم وكانوا نحو الغين مقاتل وحين تقابلا العسكران وانتشبت بينهما لحرب انكسر عسكر الجرّار وولوا منهزمين والمنجاة طالبين ولحق هذا الشجاع رجل من العسكر وضربه بحسامة وارماه شطرين وتتل منهم اوفسرمن مايتين ورجع لجنرال ميراد لا طبرية فوجد بها حواصل حنطة وشعير ودرا ما ينون عن الغين غرارة فارسل اعلم بها امير لجيوش فرجع لجواب ان يطنهم ويرسلهم لا العسكروق شهر شوال الموافق لشهر ادار تباين الطاعون في العساكر الغرنساوية وكانت عليهمر اعظم بلية ومات منهم خلق واقبر وكانت للحروب تايمة الا مدينة عكما الليل والنهار وهم يجمون على الاسوار والكلا والتنابر عليهمر مثل سيل الامطار وقد اهلكوا من العساكر الاسلامية والانكليزية خلقًا لا يُعطى لما كانوا يخرجون لا محاربتهم وقد هدموا

المرج وحيما اصبح الصباح ارسل جسماية صلدات إ قرية جنينين وامرهم ان ينهبوها ويحرقوها ففعلوا كا امرهم عمر إن امير لجيوه احرق تلك القرايا التي في جبل نابلوس لانهم ما طلبوا منه الامان ثمر رجع لا الناصرة وبعدة حضر بالعسكر ١١ تجاه عكًّا وقد كنًّا ذكرنا أن امير الجيوش كان قد ارسل مصطفى بشير الصفدى الى صفد وملك قلعتها وصاروا الذين كانوا من قبل للحزّار الى الشام وجمع ابن عقيل عسكر وحضر لا صغد فنهبوها وحاصروا القلعة ولعلمهم بقلة الرجال بها مجموا بقوة شديدة وكانوا الذين في القلعة يضربوا عليهم بالرصاص فهلك منهم عدّة رجال ثمر إن رجل من القلعة سقط من شبّاك وهمر ورا عسكر الشامر وضرب البيرقدار برصاص فقتله واخذ البيرق ورجع الى القلعة وحين بلغ امير الجيوش قدوم عسكر الشامر ال صفد امر الجنرال ميراد ان يسير بخسماية راكب ولما بلغ عسكر الشامر قدومة رحلوا الى جسر بنات يعقوب وحيى دخل للبنرال ميراد صفد بلغه هروب عسكر الشامر فتبعهم ولما وصل الالجسرفا وجد احدا واعلموة انهم ساروا لا الشام واما مصطفى بشير حضر الى عند امير الجيوش فترحب بنه واكرمنه وتده اخبروه عن فعل دلك الرجل فاعطاه ماية وخسين غبرش وامر مصطفى

اقسام قسمان منهم الف والقسم الثالث خسماية فاخذ منهم تسما واحدا ومدفعا واحدا وتوجه بذاته والقسم الثانى تبعه من بعيد والقسم الثالث للمسماية ومعهم مدفعين امرهم ان يسيروا لا للحرب من الطرف الشاني لا ان تصير العساكر المحاربين في وسطهم محتاطين بهم وحينها وصل امير لجيوش الاعندهم ضرب مدفعا واحدا ثمر ضرب القسم الثاني ثمر الثالث وحينها سمعوا العساكر المحاربين المدانع ونظروا قدوم النجدة وعلموا انهم صاروا فى وسطهم فولوا منهرمين والنجاة طالبين وصاروا يتراكضون في لجبال وكانت الغرنساوية يعكون عليهم وعندما انقطع اترهم الى امير الجيوش الا عند الجنرال كليبر وتصافحا مع بعضها بعض وتعانقا وفرحا بانهزام الاعداء وحينما كانا واقفين واذا بالخسماية صلدات الذين صاروا الالجبل راجعة بالغنايم الوافرة لانهم كبسوا على اوردى الغزّ وكان فيه مقدار ماية تملوك فقط واما باق الغزّ فكانت تحارب في ارض المرج بعيد عن اورديهم مقدار ساعتين فعندما نظرت الماليك أن الفرنساوية مقبلين عليهم تركوا الاوردي وولوا منهرمين فكبسوا عليه للنمسماية صلدات واغتنموه وكان فيه خيرات كثيرة واخذوا لليل والجمال ولليام والامتعة والاسلعة والملبوس وبأت امير الجينوش تبلك الليلة في ارض

مكيدة منهم ولم يبزل الغرنساوية في افرهم لل أن وهلوا ال اطران للرج ومن هناك احاطوا في الفرنساوية من كل جانب ولما نظرهم للجنوال كليبرقد احاطوا بالعسكر فقسم رجاله اربعة اتسامر مع كل قسمة منهمر مدفع واتصل الحرب بينهم نعندما شاهدت اهالى الناصرة كثرة جيوص الشام وان الفرنساويين قليلين جدًا فبادروا حالًا واخبروا امير لليوه فاحضر حالأ للمنوال تركو وامره بتحضير ثلثة الان صلدات ومن بعد ساعة واحدة جهر العسكر المذكور واخذوا معهم اربعة مدانع وامر لجنرال بونابارته ان يسيروا على وادى عبلين ومن بعد مسيرهم بثلاث ساعات ركب امير الجيوش وسار وراهم طالباً انرهم وق نصف الليل وصل بالعساكر لل بير البدوية وارسل لا امراة قريبة منهم اسمها سافورا وطلب ما احتاجه من الذخيرة تلك الليلة وعند الصباح سار بالعسكر ١١٠ان نغذ ١١ مرج ابن عامر وصعد لا تدِّ عالِ فكشف ارض المرج ونظر لا الجنرال كليبر في وسط البيدا وعساكر الاسلام محتاطة بـ والمجمة من كل ماحية وليس لهم عليه استطاعة ثمر نظر لا جبل بعيده وعليه المضارب وللخيام وكان هذا اوردى الغر فنرل امير للجيوش وافرز خسماية مقاتل وامرهم ان يسيروا على لجبل ويكبسوا عدالاوردى وقسم العسكز الذي بتي معه ثلثة

اسعاف المجرّار فصار ذلك اسعاف الغرنساوية وكنّا قد ذكرما ان امير الجيوش بعد حصوره لا تجاه عكَّا ارسل كتب الله مشاير البلد الذين بالقرب منه لحضر اليه الشيخ عبّاس ابن ضاهر العمر واعرض لدية احوالة فترحب بة واعطاة السلام والكسوة وعشرة اكياس وكتب لد ان يكون متوليا بلاد ابيه وحضر ايضًا مشايخ بني متوال (١٥) فاعطاهم حكم بلادهم وصاروا من عند امير للجيوش لا مدينة صور وقدّموا له الذخاير من البلاد وتسلُّوا القلعة التي كانت لابائهم. ثمر حصر ايضًا رجل من جبل شيخا اسمه مصطفى بشير فاكرمة امير للجيوش وامره ان بجع عسكر من اهل تلك البلاد ويتوجه لا مدينة صغد فتوجّه المذكور بخسين نغر ولما بلغ اهل البلد قدومه طردوا عسكر لجزار وسمموه البلد وكان ذلك الرجل اصله من صغد وقد ذكرنا عن توجّه لجنرال كليبر ولجنرال منو ١ الناصرة وكان قد اجتمع من الشام عساكر الاسلام من مغاربة وهوارا وعربان والغرّ الذين حضروا مع ابراهيم بيك لا أن بلغ جعهم ثلثين الف مقاتل ما بين رآكب وراجل وخرجت هذه العساكر العديدة بقوة شديدة ووصلت المرج ابن عامر فبلغ كليبر قدوم ذلك العسكر فسار اليهم بالف وخسماية مقاتل وحيما وصلوا وشاهدتهم تلك الجموع انهزموا من قدامهم

عرم العدالك! القرنساوية أذ قد السرك منهم فلثة مراكب حضانية ومدافع قوية فشمع فوادك عل محاربتهم لانني قد اضعفت قوتهم وكان الامركا ذكر لان امير للجيوش اذكان لم يقدر على نقل الجضائة والمدافع اللبار في البر فامر ان يوسقوهم في ثلثة مراكب ويرسلوها من دمياط وحيما خرجت المراكب المذكورة اصطادتها مراكب الانكلير وكان سرعسكر الانكلير المسمى سند سميت لم يزل يطون ف مراكبه عل البواغيظ لهنع الامداد عل الغرنساوية وحيي وقع الحصار على مدينة عكا حضر بمراكبه واخرج منهم طجية ال القلع والاسوار ثمر من بعد ذلك الحرب الشديد قلت جنحانة الفرنساوية وبلغ امير لليوش ان الانكليز استاسروا الثلاث مراكب التي اتت من دمياط في الجضائة فاشتعل فيد الغصب وارسل احضر ما كان في يافا من الجخانة ثمر حصر ال لجزار مركبين من اسلامبول بهم الجنانة ولما اقبلوا لا اسكلة يافا وشاهدوهم الغرنساوية الذيب كانوا باقيين هناك رفعوا لهمر البيراق العشاني ودخلوا لل الميناء بكل امان باشرين الاعلام لظنهمر ان المدينة بيد الاسلام · وبعد ما القوا المراسى نزلت القبابطين ١١ البلد فقبضوا عليهم الغرنساوية وصبطوا المراكب بكل ما فيها من المدافع والقنابر والجخانة وكان ستت وثلثين الف دينار مرسلة

جيعهم بالتصمم على الطاعة والتسلم لذلك البطل العظم لما بلغهم من عظم سطوته وعلو فته وشدة صولته وبقوا ينتظرون بما يحلُّ باجه باشا لجِّرار بعد ذلك الصيق وللمار من الهلاك والبوار وقالت المسلمين اجمعين انسا الله وانسا الية راجعين من شرّ هولاء الملاعين وكان امير الجيوش كتب الاساير مشايخ البلد ليحضروا الامقابلته ويحصلوا على امانع ورجته وبدت تأتى اليم اهل تلك البلاد وبأخذون منه الامان وسار لجنرال كليبر ولجنرال منو لا مدينة الناصرة وارسل كومندا حاكمًا عل شفا هر ومن بعد اتمام بناية المتاريس ابتدا في للحرب على حكًّا خامس يوم من شهر شوال سنة ١٢١٣ وقام للحرب اربعة وعشرين ساعة وكان حربا شديدًا مهولًا لم يكن مثلة قط لان كانت الغرنساوية تصرب المدانع والقنابروق المدينة كذلك المدانع والقنابر من الابراج والقلاع وللصون والاسوار وكانت المراكب العشانية والمراكب الانكليرية تضرب كذلك المدافع والقنابرحتي خيل للناظرين والسامعين أن مدينة عكا لم يبق منها حجر عل حجر واتغين وارتج للحزّار من ذلك رجّة عظيمة وكاد أن مجلو المدينة واحضر مراكبه المسفر والركوب وهيا نفسه للذهاب والهروب فنعه لجنرال سرعسكر الانكلير الذي كان مقيمًا في عساكره على البواغيظ وطمنه تابلًا انني قد قطعت

ان يجروهم الى ذلك الوادى فلما علم اسير السيوس مرادهم قسم عساكره ثلثة اتسام فالقسم الاول سيّرة الى فم الوادى والقسمان اطلعها الى الجبل وحين اقتربوا الى الوادى صربوا المدافع واطلقوا الرصاص فامحدرت اليهم الفرنساوية من اعل للبال وانتشبت بينهم القتال وكثر القيل والقال وقد قتل من عسكر الاسلام اربعماية قتيل عل التمام وولوا الباتون منهرمين والى النجاة طالبين ومن هناك صارت الفرنساوية مطمانين في تلك الديار وباتوا تلك الليلة عل العيون الصغار وى الغد ساروا ١١ ان وصلوا ١١ وادى الملك وقد كان بلغ الجزار قدوم وقرب الفرنساوية الاسلك الديار فارسل الا حيفا احضر للجضانة والعسكر وعندما وصلت الفرنساوية ال تجاه مدينة حيفا خرجت اهالى البلد ال مقابلتهم وسطوا امير لليوش مغاتيج البلد والقلعة فاكرمهم واعطاهم الامان ودخلت الغرنساوية مدينة حيفا نوجدوا بها تاربكا صغيرًا فيه جماعة من مراكب الانكليز فاخذوهم اسارى وبعد ذلك امير لليوش انتقل بالعساكر ال تجاه مدينة عكًا ونصبوا المضارب وللخيامر في محلَّ يقال له ابو عتبه وبنسوا المتاريس للصينة ووضعوا نوتها المدانع المتبشة وشاعت الاخبار في تلك الاقطار بقدوم البطل المغوار في ذلك العسكر المرّار الذي هو كالحر الرخّار نجانت تلك الدبار وعزموا

سلوكهم القلعة من طريق امينة خافية عن العيون واخذوا ذخاير كثيرة واموال غريرة ومسكوا للراكب التى في المينا واكتسبوا امتعة غالية ثمينة ووجدوا في القلعة اكثر من ثمانين مدفع ولم يعلموا مع مقادير الله الله الحرب لا تنفع فاستقيموا يا عباد الله وارضوا بقضاء الله ولا تتعارضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعلموا ان الملك لله يوتيه لمن يشاء والسلام عليكم ورجة الله

الفقير عبد الله الشرقاوى رئس الديوان بمصرحالا عني الله عنه الفقير السيّد خليل البكرى نقيب الاشرائ عصر حالًا عنه الله عنه

الغقير محد المهدى كاتمرسر الديبوان بمصرحالاً عنى الله عنه

طبع في مطبعة الفرنساوية العربية بمصر المحروسة (15)

ثمر ان امير الجيوش سار بالعسكر تاصداً مدينة عصّاط طريق الجبال ولما وصلوا الى اراضى تاقون فكانت عساكم الدّرار والنوابلسية مكنين في الوادى الذي هناك وحيما بلغهم قدوم الغرنساوية اخرجوا منهم من فمّ الوادى خسماية مقاتل وبدوا يركون تجاه العسكر وكان قصدهم

حصرة السرفسكر الكبير محفر خنادق حول السور لاجل ان يعملوا متاريس امينة وحصارات متقنة حصينة لانه وجد سوريانا ملانا بالمدافع اللبيرة ومصونة بعساكر لجرار الغربرة وفي تاسع وعشرين من الشهر المذكور لما قرب حفر للفندق الى السور مقدار ماية وخسرى خطوة امر حصرة السرعسكم المشار البه أن تنصب المدانع على المتاريس وأن يضعوا الهاون الكبير باحكام وتاسيس وامر بنصب مدفع صيانة لعساكره الصاعدين والمشتغلين بخرق السور وامر بنصب مدفع آخر بجانب البصر لمنع للخارجين اليهمر من مراكب المينا لانع وجد في المينا بعض مراكب اعدّوهم عساكر الجزّار الى الهروب ولا ينفع الهرب من المقدّر المكتوب ولما رأت عساكر الجرّار اللاينين بالقلعة ان عساكر الفرنساوية قلايـل فيُرا الفين للناظرين لسبب اختفاء الغرنساوية في الخنادق وخلسف المتاريس فغرهم الطمع وفتحوا بجالهمرمن القلعة مسرعين مهرولين وظنوا انهمر يغلبوا الغرنساوية فجمت عليهمر الغرنساوية وتتلوا منهم جملة كثيرة في الوتعة والزموهم ولجوهم المدخول ثانبًا الى القلعة وفي يوم للحميس غاية شهر رمضان حصلت عند السرعسكر شفقة تلبية عل الرعية وخان على اهل يانامن عسكره اذا دخلوها بالقهر والأكراة فارسل اليهم مكتوبًا مع رسول مضمونه

منه في امان واطمينان فشاهدوا عسكر باشا لجزّار هاربين مسرعة قايلين الغوار الغوار تمران الغرنساوية، وجندوا في الرملة ومدينة اللَّه مقدار كبير من مخازن البقسماط والشعير ورأوا فيها الف وخسماية قربة بجهزة قد جهرها لجزّار ليسير بها الى اقلم مصر مسكن الفقراء والمساكين ومواده يتوجّع اليها باشرار العربان من سنح الحبل وللن تقادير الله تُفسد الحُيكل قاصدًا سفك دماء الناس مشل عوايدة السابقة وتجبره وظله مشهور لانه من تربية الماليك الظلمة المصرية ولم يعلم من خسانة عقلة وسوم تدبيرة ان الامر الله وكل شيء بقضاية وتدبيره وفي سادس وعشرين من شهر رمضان وصلت مقدمات الغرنساوية الى بندر يافا من الاراضي الشامية واحاطوا بها وحاصروها من لجهة الشرقية والغربية وارسلوا الى حاكمها وكيل الجزّار ان يسمَّهم القلعة قبل أن يحلُّ بهم وبعسكرهم الدمار في خساسة رأيم وسوم تدهیره سع فی هلاکه وتدمیره ولم برد لهم جواب وخالف قانون للحرب والصواب وتبتيل الرسيول النحياب وفي آخر ذلك البومر السادس والعشريين تكاملت العسأكم الغرنساوية على محاصرة يانا وصاروا كلهم مجتمعين وانتسموا ثلثة طوابير الطابور الاول توجّه على طريق عكًا بعيد عن يافا اربع ساعات وفي السابع والعشوين من الشهر المذكور امر

بالرحال الشداد على الديول الجياد واطلق عليهم الرصاص المكثوا امامه برهة يسيرة حتى ولوا منهرمين والى النجاة طالبين ولما كان لجنوال ميواد بحاربهم دخل لجنوال كليبر الى البلد من غير قتال وبأت تلك الليلة في فسرَّة وفي الغدّ سيّر العساكر على مدينة بأنا وكانوا وجدوا في غرّة حواصل ذخيرة من بقسماط وشعير واربعماية قنطار بارود واثنى عشر مدنعًا وخاصلًا كبيرًا من الخيام وكلل وقابر عظام محازوا على الجميع ولم يزالوا سايرين حتى وصلوا الى يافا وبنوا المتاريس امام البلد ووضعوا المدافع عليها ومن بعد اربعة ايّام من وصولهم وصل امير الجيوش واستخبركم في البلد من العساكر فقالوا لد محو ثمانية الان فكتب لهم وزيره اسكندر ينعصهم أن يسمُّوا البلد لسلامة انفسهم فلم يرضوا بالتسلم بل قبضوا على الرسول فتركوة مقتول فبلغ امير لجيوش ذلك فاغتاظ غيظا شديدا وامربضرب المدانع والقنابرعلى المدينة وابتدا لخرب من اوّل النهار الى الساعة التاسعة من ناحية حارة النصارى ثمر امر امير الجيوش بأن يجموا عل البلد مجمة واحدة ويشنوا الغارة الجامدة ويظهرما عندهم من المكافحة والمجالدة فغارت اوليك الشجعان وكان ليلة عيد رمضان فيالها من ساعة كانت من ساعات القيامة وتبالها من ليلة لم يكن بها سلامة وعجمت الفرنساوية عجمر وبقسماط وشعير وقلماية رأس من النيل الجياد وجيم كثيرة وجهار غريرة اكتسبته جيعه الفرنساوية ومع ذلك عندهم الصنح عن اخلاصهم عند تدرتهم عليهم وهذا من صفات اصحاب المروة من الرجال الابطال فيا اخواننا لا تعارضوا الملك المتعال واتركوا انفسكم من القيل والقال واشتغلوا في اصلاح دينكم والستى في معاش دنياكم وارجعوا الى الله الذي خلقكم وسواكم والسلام عليكم ختام

الفقير محد المهدى كاتمر سرّ الديوان حالًا عنه عنه الله عنه

الفقير عبد الله الشرقاوى ريس الديوان حالاً على الله عنه

الفقير السيّد خليل البكرى نقيب السادات الاشران عنى الله عنه

واما امير الجيوش في تسعة عشر رمضان نهض بالعساكر من قلعة العريش لا خان يونس وفي الغد صارت مقدّمات العساكر على مدينة غرّة بنغوس معترّة واوّلهم الجنرال كليبر سرعسكر الجيش والجنرال ميراد وكانت عساكر الجرّار وعساكر الغرّفي مدينة غرّة نعندما شاهدوا عساكر الفرنساوية مقبلين ولّوا منهزمين فدههم الجنرال ميسراد

خارجها فطا طال عليهم للصار وتهدمت اسوار القلعة من صرب الفرنساوية بالمدافع عليها وتيقنوا بالهلاك طلبوا الامان من حضرة السرعسكر اللبيم فاعطاهمر الامان ألكافئ وسافر منهم نحو ثمانماية من ناحية الشول الى بغداد وانعم عليهم حضرة السرعسكم بالحيوة بعد ان تيقنوا بالهلاك وهكذا امحاب المروات هولاء اعتقهم واطلق سبيلهم وبعض الكشّان والماليك الذبن كانوا في القلعة محوستّة وثلاثين جنديًا طلبوا من حضرة السرعسكر أن ينعم عليهم برجوعهم الى مصر الى اعيالهم وبيوتهم فاحسن اليهمر وارسلهم الينا والى وكيله ودخلوا علية يوم الاحد في ستّة وعشرين ومضان معزوزين مكرومين وارسل السرعسكر ان يوتى بأكرامهم أن داموا على عهدهم الذى حلفوا به بالعريش وان خانوا وهانوا فيحصل لهمرمن يده الانتقام وامرئ الغرمان ان للجغرال دوكا يامر التجّار بالقوافل الى برّ الشامر لينتفعوا بالمكاسب امحاب التجارة وينتفعوا سكان بر الشامر ببضايع مصرحسب العادة السابقة ليحصل الامان بحلوله في تلك الاراضي وكتب الى حضرة وزيرة للنرال اسكندر بوتية فرمان يخبرنا ويخبر حضرة الوكيل بالحالة التى وتعت الى عساكر ابراهم بيك وبعض من عسكر للجزّار المساعدين له وان الفرنساوية وجدوا في قلعة العريس مخازن رزّ بخرجون بسلاحهم فامر لهم امير بليوى بذلك وخرجوا الى تدامة فاطلق سببلهم وكل واحد منهم ذهب الى بلاده واحد كاشف وابراهم كاشف وجاعتها طلبوا من اميم لليوس التوجة الى مصر الى منازلهم واعبالهم فاذن لهم بذلك وارسلهم مع بعض من الصلدات لاجل جايتهم لى الطريق وساروا الى القاهرة وادخلوهم على تايمقام للنزال دوكا وشاعت اخبارهم لى مصر وحضرت خلايق كثيرة لاجل الفرجة عليهم ودخلوا الى دار اللنانة بكل ذلّ واهانة راكبين للحمير بملابس رثة ومن بعد مقابلة القايمقام وشيخ البلد توجهوا الى بيوتهم وبعد ثلاثة اليام مات اجد كاشف من قهره وتوارى في قبره واما امير لليوش بعد تسلّمة قلعة قهره ونوارى في قبره واما امير لليوش بعد تسلّمة قلعة العريش وضع بها جانب من العسكر وقد ارسلوا الى علماء الديوان بان يوزعوا الكتابات كا جرت لهم العادة الا

## صورة كتابة علماء الديوان للديار المصرية

لا الد الا الله المالك للتى المبين وكهد رسول الله الصادق الواهد والبقين نعرن آل مصر وسايس الاقاليم ان توجّهت الفرنساوية الى الديار الشامية وحاصروا قلعة العريش مى عشرة في رمضان الى سبع عشر ووقعت مقاتلة عظيمة خارج القلعة وكان في القلعة محو الف وجسماية نفر فير مى قتل

قلعة العربيش فتاه في الطريق وسار تدلشة أيامرمن فهرزاد وللماهم للموع حتى اللوا لحمر الليل والجمال ثمر اهتدوا على الطريق وعند وصولهم للعريش كانت بعض عساكر للبرار واردين بقومانية وذخيرة الى القلعة فعندما نظروا الغرنساوية مقبلي تركوا القومانية وهربوا ووصلت الغرنساوية وقد فرحت بتلك الذخيرة وأكتفوا بها ثلثة ايام ثم حصر اميم لجيوش وبأق العساكر ونصب الوطاق امامر القلعة وكان في قلعة العريش ثماتماية مقاتل وكان بينهم اجد كاشف الكبير تابع عمان بيك الاشقر وابراهم بيك كاشف للبشى وى تانى الايّام ارسل اليهم امير الجيوى ان يسمُّوا القلعة فلم يرصوا بذلك فامر بضرب المدافع وبتى للحصارعلى القلعة ثمانية ايام عم فرغت مونتهم وبارودهم فارسلوا يطلبون الامان فاعطاهم الامان وان يخرجوا من القلعة بغير سلاح ويحصل الصلاح ويغوزوا بالنجاح فلم يرضوا بذلك وبعد يومين حضر قاسم بيك المسكوبي بجالة عسكر وجبخانة وبتي بعيد عن القلعة وكان قصده ان في الليل يدخل بغشة نبلغ امير للسيوس وصوله وربطوا عليه الطريق وكبسوه ليلا وذبحوا عساكرة ولم يسم منهم غير القليل وتتل قاسم بيك وعدّة من أللشّان والماليك واخذوا كل ما كان معهم وحيضا بلغ ذلك الذين القلعة حاروا المرهم وارسلوا يطلبون الامان بحيث

من انواع للحرن والصنايع النفيسة ويحدّد فيها ما اندفرمن صنايع للحاء الاولين ويرتاح في دولته كل الفقراء والمساكين فالترموا يا اهل الاربان والفلاحين بحسن المعاملة والادب واجتنبوا في غيبته انواع اللذب والقبايج حتّى يراكم حين يقرب بعد هذا الشهر قد احسنة المعاملة ومشية على الاستقامة وينشرح صدره منكم ويضى عليكم وينظر اليكم بعين الشفقة وان حصل منكم في غيابة ادني خلا ومخالفة حلّ بكمر الوبال والدمار ولا ينفعكمر الندم ولا يقرّ لكم قرار واعلموا ان اذهاب دولة الماليك بقضاء الله وقدرته ونصرة سلطانكمر امير الجيوش عليهم بتقدير الله وامره والعاقل يمثل الى احكامر الله ويرضى بمن ولاه والله يوق بملكة من يشاء والسلام عليكمر ورجة الله

الدائ كلم الغقير السيّد مهد المرّ المهدى للنغاوى كاتم السرّ وباش كاتب الديوان عنه الله عنه

الدامى لكم الفقير عبد الله الشرقاوى ريس الديوان للصوصى عفى الله عنه

وقد كنّا ذكرا أن أمير لجيوش أرسل ألى لجنرال كليبر أنه يسير بالعسكر الذي عنده في دمياط ولما وصله ذلك الامر سار من مدينة دمياط على طريق قطية ومن هناك صار طالبًا توجه حصرة الدستور للكرمر سرعسكر اللبير بونابارته اميم لجيوى الفرنساوية مسافرا يغيب مقدار ثلثين يوما لاجل عاربة ابراهم بيك الكبير وبقية الماليك المصربة حتى يحصل الراحة اللَّية الاتالم المصرية من هولاء الاعدا الظالمين الذين لا راحة فيهم ولا رجة في دولتهم على احد من رعيّتهم وقد وصل الان مقدّمة الجيوش الفرنساوية الى العريش وعن قريب ياتيكم خبر قطيعة ابراهيم بيك ومن معه من الماليك نظير ما وتع في قطيعة اخيه مراد بيك ومن معه في اقليمر الصعيد فيقطع دابرهم من بر الشام كا انقطع دابرهم من اقلم الصعيد بالتمام ويبطل القيل والقال وتذهب الكاذبه التي تسمعونها من اوباش الرجال وانخبركم ان حضرة السرعسكم المشار اليه يتجدّد له كل يوم نبّة للنير والرجمة ويحدث في تصميم الشغقة والرأفة هذه هي نيّته للمر في كل آل الاقطار المصرية ويحصل لهم النجاح والصلاح ويكلل في ساير اقطارها السرور والاصلاح وتغرج اتاليها على يد سلطانها بونابارته بمشية الله الذي مكّنة فيها ونصرة عل من ظلم فيها من الماليك المفسدين ولايتم خلاصهم بالكلية وتنطهر من دولة الماليك الردية الا ببذل هنه ورأيه السديد في تكيل نظامها بغنايهم لسيونه الباترة وتكمل زروعها الغاخرة وانواع تجارتها الباهرة ويحدث فيها برأيه وحسن تدبيره الحف

معد الى العريش فاجابوه بالسمع والطاعة ولى خامس يوم من شهر رمصان ركب امير الجيوى بونابارته في العساكر وصعبته مصطفى كتضدا والعلماء تاصدا مدينة بلبيس بالابطال للبابرة والعساكر الوافرة وحين وصل الى الصالحية هرب امير للماج محد كتخدا الذي كان سابقًا الى مدينة غَرَّة ومن هناك سار الى عصا وحين دخل على للتزار قال له انت الذى كنت اغة الانكشارية قال نعم وكلنني هربت منهمر واتيت اليك فقال له للحرّار ما انت الا جاسوس ثم امر بقتله وكان العلماء بعد وصولهمرالى الصالحية اعرضوا الى اميم لليوش انهمر لا يقدرون على الاسفار في البرارى والقفار فاذره لهم بالرجوع وسار امير لليوى بتلك للجموع وكان قده امر امبر لجيوش لا كبار الديوان الشيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ مجد المهدى الباتيين في مدينة مصر أن يترسلوا مكاتيب لساير الاقالم ويعرفوهم عن مسيرة ١١ الديار الشامية فكتبوا كا امرهم وطبعوها في المطبعة ووزعوها على سايم الاقالم وهذه في صورتها

## صورة الكتابية

ى محفل ديوان مصر النصوصى الى جميع الاتالم للمسريسة تخبّركمر ان امس تاريخه خامس شهر رمضان للعظمر

الغرّ الهاليك الهاربين من سيق ف الاقطار قد التجوا الى اجد باشا لجزار المتولى بتلك الديار لجمع لهمر العساكم وحضروا الى العريش وعازمين على المصدور الى الصحيار المصرية لاجل خراب البلاد وقتل العباد وهلاك الرعية فلذلك اخذتني الغيرة واستضرت الله وهو نعمر للنيرة وعرمت اننى اسير اليهم بالعساكر واخرجهم من قلعة العريش بقوة سيغى الباتر وابذرهم بتلك البرارى والقفار واجعلهم عبرةً للناظر واقطع اثارهم من تلك الديار بعون الواحد القهار واريح منهم مصر وتلك الديار وها تد وليت نايبًا عنى وتأيمقام في المدينة للمنوال دوكا فكونوا له طايعين والى كلامة سامعين وشيخ البلد عليكم للمنسوال صوصطين فعليكم أيها العلماء وللكامر والاعيان والتجاران تنتهموا على اهل هذة الديار برفع الاذية والاصرار وان تكون الرهايا مطمأنين رق منازلهم آمنين وان كان يبدآ في غيابنا ادني حركة من لجركات ضدّ العساكر والصلدات فقد امرت القاعقام وشيخ البلد وحاكم القلعة ان يهدموا البلد بالمدانع والقنابر ويقتلوا اهلها بحد السيف الباتر فكونوا على حذر من القضاء والقدر ناجابوه اننا ضامنين وكافلين هدو الجمهور وعدم حدوث امر من الامور ثمر امر اله. مصطفى كتضدا وعلماء الديوان ان ياخذوا الأهبة للسير

والتفاتهم العميب لنظم البلاد وودهم الغريب لراحة العباد وقد قطعوا اثار اللصوص والنهابين والعربان للحطّافين واتقنوا الاحكام باحسن نظام وتظاهروا بالكرم والسما ورخص القوت والرخا وبدأ امير لجيوش بجهر الركبة عد الاقطار الشامية وارسل القومانية والمدافع والجضانات الى مدينة بلبيس والصالحية ونبَّه على العساكر بتعصير ما يحتاجون من الات الاسفار وقد شاعت الاخبار بقدوم ذلك لجيش لجرار الى اراضى عمّا وتلك الديار فاسرم احد باشا لجرّار بتدبير ما يحتاج اليد في الحصار خشيةً من مجومر اللقار واستيلايهم على تلك الاقطار وحصى مدينة عكا بالابرجة والاسوار ووصع عليها القنابر والمدانع الكبار وحصن ايضا مدينة حيفا وارسل الى يافا العساكر وحصنها بالمدافع والقنابر وامتد الى مدينة غرة بعساكرة وعشايرة ووصلت جيوشه الى تلعة العريش واتاموا بها واتصل الايراد الى ساير البلاد وتنبهت الغرّ للجهاد وفي شهر شعبان سنة ١٢١٣ خرجت العساكم الغرنساوية الى مدينة بلبيس والصالحية وكتب الى الجنرال كليبر ان يتوجّه من دمياط في البرّعلى طريق قطية ويكون قايد العساكر الغرنساوية ثمران امير الجيوش بونابارته من بعد ما سير العساكر احضر علماء الديوان ومصطفى كتخدا الذى جعله امير الج والاغا والوالى والمحتسب وتال لهمران

مصطفى اغا جُرجى وهو من عاليك عبد الرجان اغا الذي كان تديمًا أغة الانكشارية في زمان على بيك وحين هخل مصطفى اغا على امير لجيوش لبسة فروًا فاخرًا وتلدة سهفا ووله منصب الاغاوية على الانكشارية وتأل لد قد بلغني عن سيدك انه كان ريسًا في الاحكام خبيرًا بالايام معديرًا بالنظام ومُتقناً وظيفته على التهام فاود ان تكون مثله وتقتفي اثرة نقبّل يده وانصرف من قدّامة مسرورًا وبالحقيقة ان هذا المذكور اخلف سيده في احواله وافعاله وكان صادقاً في خدمته شديدًا في فته وقيل انه قتل عاليك كثيرة كا كان يفعل سيّدة في حكمة وكان ذلك الرجل يكره الماليك وزمرتهم كونهم قتلوا سيده وكان حينما وجد مملوكا مستخفيًا في المدينة يقتله سرًّا لانه كثيرًا كانت تدخل الماليك الى مصرمستخفيين وبعد تلك للوادث استكنب مصر وكلَّت اهلها من للحروب مع الغرنساوية وطاعتهم الطاعة الرفية لما كابدوا من شدّة باسهم وتوّة مراسهم وقد كان الفرنساويون قد جربوا أكثر الناس بحسن احكامهم العادلة وعدمر ميلهم للشاكلة وحسن سياستهم وعدم خيانتهم وحبّهم المفرط للسلمين ورفع المظالم عن الفلّاحين وضبط عساكرهم وتواضع اكابرهم وصدق كلامهم وحسن زمامهمر وانطلاق للحرية لساير الرعية واعطا الامان في كل مكان

الاربع قلع ونقل اليها جضانة والمدانع والقنابر وحصنها بالعساكر وبنى في القلعة الكبيرة ابراجا ونقل اليها مدافع كثيرة وارسل اليها الربت والمشاقة ليرى أهالى مصران اذا نهضوا مرَّةً ثانيةً يُتلف للدينة بالحراقة وهكذا خبّر علماءهم أن يُخبروا الرعبة ثمرعين في بلد للبيرة من الفرنساوية امحاب للحرن والذين يسكبون المدافع وألللا وابني في امبابة افرانا لاجل البقسماط وعسر طواحين في الهوافي الجيزة وفوق كومر اللهون وكانوا يطنون ما يكفيهم كل يوم وامر بعمل البارود في مصر مع ان قد كان معد للجخانة تكفيهم عشر سنوات اذا كانوا يحاربون كل يومر ثم أن بعد نهاية تلك للركات التي قد حدثت وقتل للنوال دبوى شيخ البلد احضر امير لجيوش لجئرال دوسطين وولاه شيخ البلد على مصرمكان للجنرال دبوي وكان هذا عاتملا فاضلًا وفرحت اهل البلد يموت للبنرال دبوى لانه كان صعب الاخلاق وبطل لا يُطاق وكان حيمًا قامت الاسلام على الغرنساوية فهرب كهد اغة الانكشارية وكان ذلك الرجل جبانًا وهذه الرتبة لا يوافقها ذلك لانع يلزم أن يكون اغة الانكشارية بطلا شديدًا في الحرب والقراع صاحب مكر وخداع لان عليه ضبط البلد الليل والنهار ولا يسأل علما يفعل وبعد هذة الفتنة امر امير للجيوش بعزاد واقام عوضه

العديد وعدة فقهام وانأس فلتيم واخذوهم الى القلعة واذاتوهم كأوس للنية وقد كان مات بهذه الوقعة الفيي صلدات ومن اهالي المدينة ما ينيف عن خسة الان وقد خسرت الاسلام ولم تربح بهذا القيام سوا الذل والاهانة وانتضاح جامع الديانة وكان عندما استعدت اهالي مصر على القيام ضِدَّ الفرنساوية كتبوا الى الشبخ الشواري شبخ الصعيد يستنجدوه الى اعانتهم وعينوا لد زمانا ليعضم بع بعشاير العربان وقد اتى في الميعاد اذ كانت الغرنساوية عيطة بالقاهرة وحين نظروا العربان مقبلة ضربوهم بالمدانع والرصاص فولوا منهزمين لان الفلاحين والعربان لمر يكونوا يستطيعوا على مقابلة النيران وحرب اوليك الشجعان ورجعوا بالذرّ والخسران وحيى سكنت تلك الفتى سار الجنرال ميراد الى بلدة قيلوب وتبض على ذلك الشيخ وحرق البلد ثمر ارساه الى امير لجيوش فقتله وولى اخاة مكانه ثمر انغا قد ذكرنا عن للجنرال المهندس لاجل بناية القلع وبعد ما سكنت علك للفاسد من اهل مصر امر امير الجيوش في بناية اربع قلعات بالقاهرة على اربع جهات فالواحدة في كور العقارب فوق الناصرية وواحدة في كومر الليمون فوق البربكية وواحدة في كومر الغريب فوق خط الازهر وواحدة فوق جامع ابي برص خارجًا من باب النصروى ايَّام قليلة تَّمت

مدهوش وقلب مرعوش واخذوا يتراموا عليه بقيام العسكر من للجامع ورفع للحرب من كل مكان والمواضع فبكتهم الميم لجيوش بذلك الغعل الذميم ولخطب العظم وكانوا يقسمون له بالله أن ليس عندهم من ذلك أثار ولا علم ولا أخبار بل علة للحال طلب المال وما قامر الداوباش الرجال فابي اميم للبوش تصديقهم وانكر تحقيقهم ولم يسح لهمر متخلية لجامع من العساكر واحرن وجهة عنهم وهو متعكر للخاطم فانصرفوا من امامه وهم باكين وعلى احوالهم نايحين وتأسفوا عد جامع اللنانة وخراب الديانة ثم في ذلك النهار ارسلوا له الشيخ مجد الجوهسري وكان في كل حيات ما كان يقابل احدًا من لحكام ولا يعترض الى امور العوام وفي دخولد قال لدما تابلت حاكاً عادلًا كان ام ظالمًا والان قد اتيت متوسّلًا اليك أن تامر بأخراج العسكر من الجامع الازهـر وتغفر ذنب هولاء القوم النجر واتخذني مدا العمر داعيًا لك ماشرًا فضلك فانشرح امير لجيوش من ذلك الخطاب وانعطف وجاب قائلًا اننى عفوت وصنحت عن احبابك لاجل خطابك ثمر امر امير لجيوش برفع العسكر من لجوامع واطلق المناداة في المدينة بالامان وعقد الخص عن الدين كانوا مجمعين في المشورة عل قيام تلك الامور المنكرة فقبض على شيخ العميان الشيخ سعيد والشيخ الدى نادى ق المدينة بجع ذلك الجيش

الهجة وفي دخولد التقي مع ذلك للمهور فولوا من امامه ووصل الى بركة اليربكية وفرق العساكر حول البلد وامر ان تصرب من القلعة المدانع والقنابر وكانت جهاهير الاسلام في باب النصر والتعاسية وخان للخليل وخط الازهر والغورية والتحامين خط المغاربة وهذه المعلات داخل البلد وكانت الاسلام قد بنت متاريس في تلك الاماكن المذكورة نسقط خون عظم على الغرنساوية وذعرهم هذا القيام وداخلتهم الاوهام لمعرفتهم بكثرة للخلايق التي في مصر لانها كانت تجع مليونا من الناس ولا لكثرتهم قياس وضربت الغرنساوية اوليك لجيوى ألكثار بالقنابر والمدانع اللبار فتضايقت الاسلام مبى كثرة الكلل والقنابر والرصاص المتكاثر واستقام الحرب فلائة ايَّام وفي اليومر الرابع كبست الفرنساوية على جامع الازهر فهربت الاسلامر بالذآل والتعكيبس وامتكلوا منهم المتاريس وابلوهم بالضرر ومكلوا منهمر للجامع الازهر وسلبوا ما كان فيه من الودايع والذخاير وابتدوا بعد ذلك يمتكلون مكاناً بعد مكان الى أن تملكوا أكثر المدينة واختفت الاسلام ى المفازل والحدران والقوا سلاحهم وصاحوا الامان وكانت الفرنساوية كل من يرونه بلا سلاح لا يعارضوه والذى يكون متسلَّعًا يقتلوه وحينها نظرت علماء الاسلام ان جيوشهم انكسرت والغرنساوية انتصرت فساروا الى امير الجيوش بعقل

هذا القيام عليه وان هذا القتال لاجل ما طلب منهم من للال وسار بهانية انفار ليطمن اهل تلك الديار ويفرق تلك الجاهير ويسكن روم الكبير والصغير ولم يعرف ان ليس ذلك علَّة المال فقط بل في علل كثيرة الشطط وغريرة الخط واحقاد كامنة في جوارح القلوب وعداوة لا يدركها سوى رب الغيوب ونها هوساير في سوق النعّاسين فبرز اليه احد الاتراك وصربه بخشبة على خاصرته فسقط عن ظهر جواده مغشيًا تحملوه اصابه ورجعوا به الى جنينة الانرني القديمة وفى وصولة مات هناك وشرب كاس الهلاك وكانت العساكم الفرنساوية متفرقين في المدينة ولعدم معرنتهم باللغة العربية ما يكونوا يدرون ما في الحادثة في المدينة فالجمت عليهمر. تلك للجماهير من كل ناحية وكانوا يقتلون كل من وجدوة ى طريقهم من الافرام الغرنساوية والمآلة النصرانية من المعلمين والرعية وكان يوما مهولا عظيما وخطبا جسيما ثم هجمت جماهير الاسلام على طور سينا (١٥) فقتلوا البعض من الرجال ونهبوا بيوت النصارى واخذوا ما احبوا مى للحاجات وسبوا النساء والبنات واحتموا بقوة الرجال داخل دير الطور وكان يوما مشهور وكان اوليك الامم هايجين هيجات وحشية فتهاربت الفرنساوية الى البركة البربكية وكان في ذلك الوقت امير لجيوش في مدينة لجيزة محصر لما بلغه تلك

اكتموه في سرايزهم فابسرز امرًا لسايسر حكَّامر للفطوط مان كلُّا منهم يامر بخلع الابواب للركبة في الشوارع وفي يومر واحد خُلعت تلك الابواب العظام وبعضها أحرقت بالنيران فركب امير لليوش واخذ معه للهندسين ومنهم للمنوال كفرال لللقب ابو خشبة لان كانت رجله الواحدة مقطوعة مي ساقه ومصطنع له رجل من خشب فهذا للجنرال كان اعظم المهندسين في علكة الفرنساوية وبدأ امير لجيوس يجول بهذا لجنرال على ساير الاماكين الني حول دايرة مصر وغرس على راس كل مكان بيرقاً أشارةً لبناية القلع فاذا شاهدت الاسلام هذا الاهتمام تحركت للقيام وبدوا ينادون متبادرين اللا لجامع الأكبر المعرون بجامع الازهر وهناك عقدوا المشهورة وابرزوا ما بالضماير المضمرة وارسلوا احد الغقهاء في شوارع مصرينبه المسلمين بالمبادرة الى للجامع الازهر حيث اجتمع العسكر وبدأ ذلك الشيخ المذكور يدور وينادى بالجهور كل من كان موحدًا ياق لجامع الازهر لان اليوم المفازاة بالكقار ونديل عنا هذا العار وناخذ منهم الثار فبادر المسلمون واقفلت للحوانيت والوكايل لما سمعت صوت القايل ووصلت الاخبار الى دبوى المنزال بأن قامت اهالى البلد مي الشيع الى الولد وكان ذلك في عشرة جهاذ الأول نهار الاحد فنهض للمغرال الموى اليه والشرار تتطاير من عينيه ظالاً ان

الدولة العمانية بتقريرهم عل الملكة حسما كانوا يشيعون انهم حضروا الى مصر بارادة السلطان سلم وكانوا يوعدونهم ى وزير الى القلعة السلطانية.من طرن الدولة العشانية وقد كان بخبّر امير لليوش بقدوم عبد الله باشا العظم من الشام الى مصر واعد له منزلًا لينزل به وامر بتدبيرة وفرشه واد مصت المدّة المعيّنة ولم يحضر احد فتسبّب من قبل ذلك اسباب كثيرة للنفور وابداع الغتى والشرور مي قتل السيّد محد كريم لانع كان احد الاشران ومن ورود المكاتيب من الامراء المصريين بالاستنهاض الى اهدل تدلك الاقالم وكتابات احد باشا للحرّار الى البلدان المصرية واستنهاضهم على الغرنساوية وان تادم عليهم العساكم العشانية ثمر قيامر اهالى بر دمياط وللوادث التي بدتها العرب والغلاحين وعفو الغرنساوية عنهم وعدمر القصاص لهم وقد كان الغرنساوية يُخرجون النساء والبنات المسلمات مكشوفات الوجوه فى الطرقات ثمر اشتهار شرب للحمر وبيعم الى العسكر ثم هدم جوامع ومنارات في بركة اليربكية لاجل توسيع الطرقات لمشى العربانات وكان المسلمون يتنقسون الصُعداء من صمم القالوب ويستعظمون هذه الخطوب وصاحوا لقد آن اوان القيامرعلى هولاء الليامر فهذا وقت الانتصار الى الاسلام فشعر امير لليوش بما في صمايرهم وما

نظام وقد كان عنده من الاتباط المباشرين يعقوب الصعيدى وهو رجل شديد البطش مشهورًا بالفروسية والهمة القوية وهو الذي عند سلمان بيك وكان الذيب خدموا من النصارى اولهمر الرجل السافرل المدعو باترو وهذا الذي كان يدعونه أهل مصر فريد الزمان لما عنده من العلوم والغصاحة والقوة والمشجاعة وكان يعرن في جميع اللغات وفاق بالحسن عن حدّ الصفات وكان قد خدم عند الغرنساوية وانقاد اليه جماعة من الغر الماليك واحتموا به ثمر الرجل الروى المدعو نقولا قبودان فهذا المذكور كان خادمًا عند مراد بيك ومتروّسًا على عدّة عساكر ومراكب ى بلدة الجيزة وكان شاباً موصوفاً بالشجاعة وهذا للذكور كان متسمَّ المتاريس في عسكر الاروام حين دخلت الفرنساوية الى برّ امبابة وامتكلوا القاهرة ولمّا امتكلت الافرنج المتاريس التي نفسه في بحر النيل وطلع الى مصر ثمر خدم المشيخة وامَّا الذين خدموا الغرنساوية من الاسلام فهم كثيرون فى العدد كالمقدّمين والقواصة والمترجّين

## ذكرما حدث بمصر

انه من بعد أن مكتت الغرنساوية في المملكة المصرية مقدار فلاثة أشهر فكان المسلمون يظنّون أن تورد لهمر الاوامر من

بيك من حروب الفرنساويين من بعد حروب عديدة واهوال شديدة وكان حيضا بلغ اهالي الجماز دخول الغرنساوية الى الديار للصرية فارتجت سكان تلك الارض وماجت واصطربت وهاجت فتحرك من الاشران السيد محد لجيلان وقد جمع سبعة الان اماجيد وحضر بهم الى الصعيد واجمّع اليم العربان من اهل تلك البلدان عشرة الان من غير خلان وظهر امره واشتهر خبره فببلغ لجنرال دينره قدوم ذلك العسكر فا هابه ولا تفكّر بل انه كبس عليهم بالليل بكلّ توّة وشدة وحيل فا سم منهم غير القليل والذى سم تشتّت في البرارى والقفار وبليوا بالذلّ والدمار ومات في تلك الوقعة السيّد مجد الجيلاني اذ كان هو على نفسه جاني لانه كان يزعم انه يحذن الرمال والغبارى وجوه الكفار ويعمى منهم الابصار ويقبض عليهم باليد نخاب منه اللد والجد ثمر بعد مدّة الجّع الذين سلموا ورجعوا يَفسدون في البلاد ويستنهضون بالعباد فارسل عليهم الجنرال ديزه شردمة من العسكر فهرموهم في البرّ الاقفر وبعد ذلك راق الصعيد من محاربين الغرنساوية واطمأن حال الرعية واحبوا لجنرال ديره محبة عظيمة لاجل سلوكه واحكامه المستقيمة وكان يحب العماير الملاح كريم بالعطاء والسماح وكان رهطاً من الارهاط العظام ونظم اقلم الصعيد احسى

تدركها العربان ولا تعرفها الغر والفرسان وصاء بهم صيعة الاسد الغضبان في تلك للبال والوديان حتى لم يعودوا يقدروا على الثبوت تجاه ذلك المهموت وزجتهم اوليك الاسود حتى مكلوا متاريسهم واشهروا تنكيسهم وشتاتهم في الجبال والتلال بشدة للحرب والقتال وملكوا مدافعهم واعلامهم ومصاربهم وخيامهم وكسروا تلك ألجاهير بقلوة العريز القدير ودهب مراد بيك مع عروته الى اعلا الصعيد وهو متعير من صلابة هولاء الصناديد وقوة تلبهم الشديد وننونهم التجيبة وشجاعتهم الغريبة ودخل للجنرال ديرة الى مدينة المنية واتام بها وحصى قلاعها وابراجها وبدأ يسيرورا مراد بيك مرحلة بعد مرحلة الى محلّ يقال له الاهون وهناك حدثت بينهم وتعة عظيمة وكان قد جيع مع مراد بيك جوم كثيرة وطموش غريرة فشتتهم ذلك الجنرال في البراري والقفار ولم يرل ذلك لجنرال يقاتل في اقلم الصعيب حتى اطاعة الشيخ والوليد وهابته الاسياد والعبيد وهرب منه مراد بيك الى مدينة اصوان ثمر الى بريمر ومن هناك رجع للجنرال ديره الى الصعيد ودبر الاقلم المذكور برأية السديد وامر في بنيان للصون الرفيعة في جميع تلك المدن المنيعة ثم انه جبى الاموال الميرية والمعالم السلطانية ورتب الصعيد ومهد ذلك الاقلم غاية القهيد وكآ مراد

وعندما تقابلوا مع مراد بيك تصالحوا واخسلصوا البوداد وتركدا الاحقاد وغفروا السيات وصلحوا عنما فات وقراوا الغواتي عر المغازاة في سبيل الله وصاحوايا غيرة الديس ونصرة المسلين الله أكبر عل هولاء اللافرين واستعدوا غاية الاستعداد لملاقاة الاعداء والاصداد وكانت الغرّ افرس الفرسان في ركوب للخيل وللحرب والطعان وكان للجنرال ديرة ساير اليهمر في العساكر وهو غير فاكر الى ان وصل اليهم وكشف عليهم نوجدهم جيوش كثيرة وطموش غريرة نصف عسكره صغون بالترتيب الموصون وقرء الطبول النحاسية وتقدم بالعساكر الفرنساوية واطلق مدفعًا واحدًا للتنبيه ثم امر باطلاق ثانية فنهضت الغز والعربان نهوض الاسود والشجعان بالسيون الهندية والرماح السمهرية عل ظهور الخيل العربية وانقضت انقضاض الغربان الى حومة الميدان وصرخوا اليوم يومر المغازاة وترك النغوس والمعاداة وجلت العربان والغر والغرسان واندفقت عل الغرنساوية اندفاق البحور العرمرمية وتساقطت من للجبال سقوط الصواعق العلوية حتى خيل للناظرين ان لجبال ترعرعت والتلال مرّقت وانتشب لحرب والقتال وابتدا ذلك للجنرال يروغ روغ المحستال حتى تملُّك في المجال ودهمهمر بالقنابر وألكل والرصاص الغبيسر المحتمل وبدأ يريهم فنون للحرب الغربية وانواع الاهوال النجيبة التي لم

حروبهم لان الغرنساوية من بعد دخولهم الى الديار المصرية وحريق عارتهم على بوغاظ الاسكندرية انقطع امالهمرمي الامداد مع ما شاهدوه من الكره من اهالي البلاد وما لهم ف قلوبهم من البغض والاحقاد فكانوا يتنفسون الصعداء من صمم الغواد ويعجمون ولا يهابون كثرة العدد ويحاربون بامور حكية وننون علية وتلوب مخربة غير هايبين الموت ولا خاشيين الغوت ومكت هذا للجنرال في اقلم المنوفية مدّة وفية وجهع الاموال الميرية ومهد البلاد وطمن العباد ورجع الى مدينة مصر بعر ونصر وقد ترك في مدينة منون وكيلا عوديًا عنه وقد ذكرنا ايضًا أن للجنرال ديره تقلَّم من امير لجيوش بونابرته اقلم الصعيد وقد تعين بالعساكر لحبرب مراد ببك وبعد ما فر مراد بيك الى الصعيد قد ذكرنا عن توجّه القنصل لعنده من امير لجيوش في الخطاب وما كان من لجواب فامر امير لجيوش لجغرال ديره بالمسير بالعساكر اليم وكانت اربعة الان مقاتل وكان مراد بيك قد بجع عنده الجيوش من الهوارا (12) والغلّاحين والعربان الى المنية وكانت مسافة ثلاثة ايّامرعن القاهرة واجتمع اليه ما ينيف عن عشرين الفاً وكان في بر الصعيد عدة من الماليك الهاربين لحضروا لعنده وحضر ايضا حسن بيك لجرداوي وعشان بيك مماليك على بيك الكبير وهولاء كانوا مطرودين من الغرّ

لجنرالات الفرنساوية في الاقالم للصرية فكان للجنرال مهراد قد تلَّده امير لجيوش احكام اقلم القليوبية وكان هذا المنوال ذا مجاعة في القتال قوى البطش في الحرب والجدال وحين سار في العساكر القوية الى اقليم القليوبية وكان هذا اقليمر اصعب الاقاليم كلثرة عربانه العتاة وقومه العصاة وبراريه الواسعة ووديانه الشاسعة فهذا البطل الشجاع اطاعته آل تلك البقاع والاصقاع من بعد ما اذاقهم حروب شديدة واحرق بلدان واهلك عربان ومحروب كثيرة انني قبايل غريرة وكان شيخ هذا الاقليم يدعى الشيخ الشواري وكان بجع خلقًا وافرًا وبلده كان بعيد يومًا عن القاهرة وكان من القوم لجبابرة وعربان اتلجه فاجرة فالتزمران ينكس هاما ويطيع قهوًا وارغامًا ثم أن هذا للجنوال من بعد ما تملُّك هذا الاقليم جع الاموال الميرية والترتيبات السلطانية ورجع الى مدينة مصر بكل عرّ ونصر وامّا للجنرال لانوس حاكم الاقلم المنوفية والجهات الغربية فهذا للجنرال سارالى مدينة منوى ومكت بها وجمع الأموال منها ومن القرى والحسال ونرق عساكره على بلدانها واطاعته جهيع سكانها وهذا الاقلم كان الين الاقاليم واهونها واجملها واحسنها ولمر يحتاج هذا الجنرال النبيل الله لحرب قليل لان كان اغلب اهالى الارض المصرية هابت شجاعة الغرنساوية ورجعت تلوبهم من شدّة

المنزلة ثمر رجع للمنزال دوكا الى للنصورة ومن هناك سار بالعساكر الى البصر الصغير قاصدًا اقليم المنزلة لخرجت له عربان ذلك البرق عملة يقال لها الجلة والتقى في جاعة وفية وفرسان قوية فصادمهم هذا الشماء والقرم المناء وشتت عسكرهم وافنى أكثرهم واحرق تلك البلدة ثم سار الى للنزلة غين بلغ الشيخ حسن طوبال قدوم ذلك الاسد المغوار فارتج رجةً عظمةً وطلب الهزيمة ونرّمن ساعته الى الاقطار الشامية وعندهما وصل لجنوال دوكا الى بلدة المنزلة التقتم اهلها وتدموا لد الطاعة واخبروه بانهزام الشيخ حسن طوبال فاعطاهم الامان واحضر اخا الشيخ حسس طوبال واتامه شيخا على تلك الديار وضبط القوارب التي كانوا يسيرون بها من المنزلة الى دمياط في الجعيرة المالحة وارسل تلك التوارب الى دمياط وكانت كثيرة في العدد تنون عن **چسة الان وقد امنت الانرنج في دمياط من نواي اقليمر** المنزلة لان قد كان حسن طوبال منتظرًا قدوم عساكر الجرّار ليركب بتلك القوارب وياتي بها الى مدينة دمياط وبعد أيام يسيرة رجع الجنرال دوكا الى المنصورة من بعد ما حارب في طريقه عربانا كثيرة الذين كانوا يقصدون حربه ويقفون في دربه واسمر اقليم المنزلة وبر دمياط طايعا الفرنساوية والعداوة في ضمايرهم مخفية وقدّمنا الشرح في تحكّم

رجوم الجنوال ويال الى دمياط بلغة ان لم تدول اهل تلك الملاد مجمعين وفي قرية الشعرا مقيمين فعرم للفرال ويال عل المسير اليهم والقدوم عليهم وامر بأن المجاريج والمرضى من الافرنج ينزلوا الى المراكب خوناً من مسلمين البلد ومنا يتجدد وحين شاهدت النصاري أن الفرنساوية عازمين على خلية البندر فساروا الى ذلك السرعسكر وتالوا له ما يحلُّ لك ايُّها للخنوال أن تذهب وتلقينا بأيدى هولاء الاشرار لاننا قد سمعنا منهم امرارًا قابلين اقتلوا النصاري قبل الفرنساوية لاتهم متحدين معهم سوية فلما نظر الجغرال ويال ما حلّ بالنصاري من للنون والوبال انثني عرمه عن القمال وكتب الى الجنوال دوكا حاكم مدينة المنصورة يطلب منه الاسعان فوجه له ماية وخسين صلدات وحين حضروا ساربهم الى قرية الشعرا بعد ما ترك اجنادة في دمياط وحين وصل الى الشعرا انهزمت منه تلك الجوء فاحرق البلد وقتل من وجد بها ورجع الى دمياط بقوة ونشاط وصنع شنلك عظيم ونشر البيارق علامة الانتصار ونكس البيراق العثاني الذي كان ناشرة سابقًا حيث كان قد امر امير الجيوش أن في كلِّ مكان توجد الفرنساوية فلينشروا سنجاق الدولة العشانية وبعد ايّام يسيرة حضر للجنرال دوكا الى دمياط وعقد المشورة مع الجنرال ويال على اخذ الجيرة وبلدة

ملهبة فلله درهم من الرجال ما اشدهم بالحرب والقتال لان كانت تلك الامم قدرهم اضعان فكسروهم بلا خلان واوردوهم موارد التلاف وقبل أن يطلع النهار أخرجوهم من البلد مُّوةً واقتدارًا الى المروالقفار ورجعوا الى قرية الشعرا خاسرين وفي امورهم حايرين وكان قد وصلت الاخبار عند طلوم الشمس الى اهالى الغربة وهي قرية صغيرة عند بوغاظ البصر المالح أن المسلمين كبست دمياط وقتلوا أوليك ألكفار وامر يبقوا منهم اثار وتتلوا جيع نصارى البلد ولم يبقوا منهم احد وكان في قرية الغربة خسة انفار من الافرنج فالجموا عليهم وتتلوهم وقدم مركب فيه ثلثة انغار فقتلوهم ثم مجموا على قلعة الغربة وكان بها عشرين من الفرنساويين فاغلقوا الابواب وارموهم بالرصاص فرجعوا عنهمر خاسسهين وعند نصف النهار تحقّقت الاخبار بان الرجال المسلمين رجعوا منكسرين والفرنساوية في دمياط مقمين نندم اهل الغربة على تلك الفعال وخافوا على للحريم والعيال وفي ساعة للحال جعوا اموالهم واخذوا عيالهم وانحدروا في المراكب هاربين والى نواج عكا تاصدين ووصل الخبر الى دمياط بما صارى الغربة من الاختباط فركب الجندرال ويال الى الغربة فلم يجد بها احدًا فنهبوا ما وجدوه واحرقوها بالنار ورجع الى دمياط وابتدات الافرنج تبنى في الغربة حصوناً العساكر ثبر بعد

سيفا واحصر لديه شيج اتلم المنزلة المعرون بالشهج حسن طوباله وتلده سيفا مذقبا وهذا الشيخ المذكور كانت اهالى تلك الاقالم تمتثل رأيه وتقتدى به وبعد ما تعلُّد ذلك الالتزام اتت اليه الكتابات من احمد باشا لليرّار ومن . ابراهيمر بيك وبها بحثوه ان لا يقبل الفرنساويين في ارضهم وان يستنهض اهالي الاتاليمر صدّهم ويكون مجاهدًا في حربهمر وكانوا في كتاباتهنم له يوعدوه بسرعة وصولهمر اليه بالعساكر الوافرة ومن ذلك السبب تشاهر هذا الشيخ المذكور في خبث النبية صد الغرنساوية وقد استفهض اهل تلك القرايا الذين حولة وعدوا رأيهم ان بجمعوا في قرية الشعرا بالقرب من دمياط ويكبسوا الفرنساوية ليلا واوصلوا العلم مع اهالي دمياط واتبغيقوا جهيعا على ذلك الرباط وفي شهر ربيع الثاني كبست الرجال البلد ليلا وتد كان مسكن الغرنساوية في الوكايل الذي عل البحر وهجموا بضجيج عظيمر وعجيج جسيمر وهم ينادون اليوم يومر المغازاة من هولاء الكفّار ومن يتبعهم من النصاري البومر ننصر الدين ونقتل هولاء الملاعين فانتبهت الغرنساوية من المنامر واستعدّوا للحرب والصدامر والتقوا فى تلك الاممر واورثوهم مورث العدمر واصطفوا صغون وضربوهم بالرصاص والسيون ومنعوهم عن الدخول وكانت ليلة مرعبة ونار

دلك الكلام تبل اعتذارهم وعلى عن خراب ديارهم وامرهم فى الرجوع والطاعة والتصوع ثمر أن الجنرال دوكا صنع ديوانا وتال لهم اننى مامور من امير الجبوش بان أحرق هذه للدينة واقتل كلِّ من وُجد بها والنبي قد مبلت عذركم وصاحت عن دنبكم ولكن من حيث أن قبل ما تقع هذه الشرور ما اعرضةم عنما انتم مُطَّلِعين عليه من حقايق الامور مع انكم تعرفون رداوة اهل البلاد وما هم عليه من العناد فيلرمكم ان تدنعوا جريمة قصاصكم اربعة الان كيس فدا دماكم فقبلت الرعية ذلك المقال وفي مدّة قليلة اوردوه المال وبعد ذلك ارسل الجفرال دوكا واعرض على امير الجيوش ما تحابّم فرجع له الحواب بان يامر اهل تلك الاقالم ان يرفعوا بيراق الغرنساوية على روس المؤاذن وكلّ بلد لا ترفع ذلك السنعاق حَالًا تُعرق وقد كنّا ذكرنا انه حين دخل امير لجيوش الى القاهرة ورتب امورها وتله الجنرالية الاحكام في الديار المصرية وارسل لجنوال ويال الى مدينة دمياط فهذا لجنوال كان ذا مكر واحتيال وبطل من الابطال فلمَّا استقرَّ في مدينة دمياط احضر اليع سبعة انفار من التجار الكبار واتامهم لتدبير البلد وتلك الديار ثم رتب اغا انكشارية واتام والبًا البلد ومحتسبا للديوان ورتب الترتيب القديم واحضر شيخ قرية الشعرا وهي بالقرب من مدينة دمياط والبسة فسروًا وقسلدة

في كُلُّ جعة نهار الخيس يصير السوق ويجمع فيه كثير من الناس لاجل البيع والشرا فغي احد الايام تامت اهالي المدينة وكبسوا اوليك الصلدات الغرنساوية وانتشب للحرب بينهم واذ تضايقت الغرنساوية وكاد يخلص ما عندهم من البارود نخرجوا الى البر ونزلوا في احدى المراكب فتكاثرت عليهم اوليك العوالم المجمعة في يومر التميس وقد كان ذلك الوقت اليامر جبر النيل فلم تسير معهمر المراكب والتزموا بالرجوع الى البرّ وقصدوا يسيروا برًّا الى مصر فلم تمكّنهم اوليك الامم واورثوهم مواريت العدم ولم يزالوا يكانحون وعن ارواحهمر يدانعون الى أن تُتلوا عن آخرهم ولم يبنى بقيّة من اوليك الصلدات الغرنساوية وحيى وصلت الاخبار فاشتد بامير لجيوش الغيظ والغضب وامر لجنرال دوكا بأن يتوجّع الى المنصورة ويُحرِتها ويقتل كلّ من بها فسار الجنرال بثلثة الان صلدات وحينما بلغ اهالى المنصورة قدومة فهربوا منه ولمر يبق الله القليل وحين وصولة رأى البلد خرابًا وتقدّم اليه اوليك الباتون وابتدوا يعتذرون له بقولهم ان اهالى المدينة ليس لهم ذنب بذلك الصنيع وانما صدر ذلك من الغلَّاحين والعربان كلثرتهمر في ذلك الميعاد من كلّ البلاد وان اهل المدينة حيث تحقّقوا ان ليس لهم اقتدار عن منع اوليك الأقذار فرّوا هاربين خوفًا من الغرنساويين فكمّا سمع الجفرال

له مركبًا صغيرًا ورجع الى دمياط من غير تأخير وقبص الجرّار على تلك التجار وكان بين الجرّار وبين الفرنساوية عداوة قدعة وبغضة جسهة من طرد تناصلهم من بلاده فلهذا السبب ما كان يود منهم امانا ثمر أن الجراز ابتدا يحرّر الى ساير الاتالم المصربة ويستنهضهم على القيام على الغرنساوية وكانوا الغرّ الذين حضروا الى برّ الشامر تهيّج الغلّاحين والعربان لذلك المرام ويكتبوا لهم على النهوس والقيام وقد تظاهرت المصريون في العصاوة والاسيّة على الطايغة الغرنساوية وقامت الاربع اتالم المصرية القبلية والجعرية والغربية والشزقية وكان في كلِّ وقت يقع الخصام بينهم وبين الجنرالية من الاربع للجهات المصرية وتُحرق البلاد وتهلك العباد الى ان هلك عربان كثيرة العدد ومن فلاحين البلد وامّا ذلك الكوميسارية الذي رجع من عند الجرّار فانه وصل الى دمياط وق الغد سار الى مصر واخبر امير الجيوش بما تمر له من للزّار فاشتد بالغصب من ذلك السبب وبدأ من ذلك للين يباشر بتجهير السغر وما يحتاج اليه من الاستحضار وقد كنّا ذكرنا أن في المنصورة اقامر من الفرنساوية ما ينيف عن مأية وثلاثين صلدات وفي ذلـك الوقـت بــدت اهــالى البلد يتشاورون على تتلهم واذكانت هذه البلدة بعيدة عن مدينة مصر وبرها مُتسع وعربانها كثيرة وقد كان

والتنعم فبنا على ذلك اصدرنا لكم هذا أللتاب لتعلموا منا حقيقة السبب الداع لهذا الاياب وتكونوا من قبلنا في حيّن الامان وغاية الاطماءن وتغتصوا البنادر وتسيروا المتاجر لعمار البلاد وراحة العباد والسلام ثم توجّه ذلك الكوميسارية المدعو باظان من مصر الى دمماط ومن هناك توجه في مركب اجد باشا لجزّار الذي كان رابطًا في الميناء واحجب معه ترجماناً واثنين من التَّجار ولنَّا وصل الى اسكلة عصًّا فكتب الكوميسارية باظأن الى الجزّار يعمَّه عن قدومه من طرى امير لجيوش بونابرت، ونزل القبطان الى عصا وحيما دخل امامر الجزّار فسأله عن مصروعن احوالها وعن سبب خلاصه من مدينة دمياط ناجابة القبطان أن الغرنساوية اطلقوا سبيلي وحضر معي كوميسارية من طرن سرعسكرهم بكتابة وهو الان معى في المركب ثم اعطاه كتاب الكوميسارية باظان فلمَّا فهم للجرَّار ذلك الخطاب اشتدُّ به الغيظ والغضب وقال للقبطان وجَّه هذا الكافرودعة يسافروان لمر يرجع في لخال من هذه الديار احرقته بالنار ثم سأله من الذي اتى معه فقال له القبطان ليس معه سوى ترجهانه واثنين من التجار وهم نصاري من ابناء العرب فقال للجزّار اخرج التجار بارزاتهم الى البلد ودم الكافر حالًا يسافر ورجع القبطان الى المركب واعلم الكوميسارية بما سمع من الجنزّار وفي للحال احتضر

العلبة والسدة الملوكية لاستخلاص الديار للصرية وابرزت الاوامر والاحكام وساير الباشاوات والمكام تستنهصهم للفازاة عن دين الاسلام وقد حضرت الاوامر الشريفة الى اجد باشا لجزّار بالمغازاة على هولاء اللغّار ويكون سردار العسكر وكان امير الجيوش بونابرته حين بلغه استنهاض الاسلام الى تلك الديار فاستدرك الامر بكتابات الى الجرّار واستدعا باحد الكوميسارية وارسله الى دمياط كاى يسير في مركب الى عكما . وكتب كتابًا إلى الجرّار على هذه الصورة بعد الترجمة انه من المعلوم عندكم اتّحاد الدولة الفرنساوية مع الدولة العهانية بالحب والصدوقية مننذ اعوام عديدة ثم لاخفاكم عداوتنا مع دولة الانكلير وسطاها على بلداننا التي في اراضي الهند فاضطرنا الى للحضور الاهذه الاقطار المصرية وذلك باذن الدولة العثمانية وبارادتها الكلية اولا لقطع مجرة الماليك العصاة على الدولة العلية ثانيًا كاى بعد قطع هولاء الظالمين وتمهيد المكلة وخلاصها من يد القوم الغاجرين فنسير الى الاقطار الهندية لتخليص بلادنا وارضنا من الدولة الانكليرية وها نحن مباشرين في قرض المماليك العصاة على السلطان وما اتينا الله اننا نحاى عن المسلمين ونرفع شرايع الدين ونسيّر محل الجّ الشريف الى المقامر المنيف ونبقى السكة والخطبة باسم حضرة محبنا السلطان سليم دام بالعنر

ببطش مقدمهم وناشر اعلامهم الفرد الظاهر والليت الظافر امير جيوشهم بونابرته وقد ترك في ساير الاقالم الافرنجية مخافة تلبية سما بعد اطَّلاعهم على المَّلَّك يُ الديار المصرية وكلن حين بلغهم ما فعلت بهم الانكلير وان قد ربطت عليهمر البواغيظ فقويت قلوبهمر واملوا بنيل مطلوبهم فصمموا النية على طرد العساكر الفرنساوية التي قد كان تركها في الاقالم الافرنجية واشهر للحرب ملك المسا واستنهض معه ملك بروسا ونهضت عمالك ايطاليا مع رومية الكبرى هذا ما كان وسياتي الكلام عنه في غير مكان وقد ذكرنا ان الفرنساوية حين تملّكوا مالطه ابقوا بها ستّة الان من العسكر واسحبوا عوضها وفي هذه الايّام توجّبهت الانكلير الى تلك البواغيظ وحاصرت مدينة مالطة اشد حصارالي ان اضرّ بهم الجوع وايقنوا بالنجوع فتسمّوا الانكلينر المدينة بالامان وقويت شوكة الانكلير فاشتد باسهمر في عُمَّكُ مالطه لانها بالقرب من الاسكندرية

## ذكرما تم في ممالك الدولة العشانية

انه عندما شاعت الاخبار بان الفرنساوية تملّك الديار المصرية هاجت جميع عمالك الاسلام لمحاربة الغرنساوية الليّام وصاحوا يا غيرة الدين وجاية الموّمنين واستنهضت الدولة

تلك الكتابات فانكر ذلك فاخرج لد اياهم وحين نظر كتاباته صار مذهولًا ولم يعلم ماذا يقول فامر امير للجيوي بارسله الى شيخ البلد وقد اتت العلماء والاعيان يسترجونه باطلاقه فاجابهم أن قد عرش أمرة على الشريعة وحكمت عليه بالموت ودنعوا عنه خسين كيس فنم يقبل ذلك وقال لهم ان شريعتنا لا تقبل الرشوة ولا يقدر احد أن ينقذه من الموت حتى ولا امير لجيوش. لأن الشريعة اذا حكمت على احد بالموت فلا بدّ لد من ذلك ثمر اعرض عليهم تلك الكتابات واحضر السيد محد كريم وقال له هذا خطَّك قال نعم ثم رجّعه الى السجن الى ان انصرفت العلماء وامر بان يمضوا بالسيد مجد كريم الى ساحة الرملة ويطلقوا عليه الرصاس وكان وهو ساير ينادى يا الله محد اليوم بي وغدا بكم وحين قتل كان حزن عظم عند المصريين ومن ذلك الوقت تنافرت قلوبهم بالريادة وقد كانت الانكلير بعده تملكهمر محارة الغرنساوية قد ربطت عليهم البواغيظ وحاصرتهم في الديار المصرية فارسل سرعسكرهم واعلم ملكهم بذلك الاقتدار فهاجت المكلة واستبشرت بالانتصار وهيجوا معهم الدول الافرنجية واستنهضوا لمحاربة الغرنساوية ومن حيت ان الجهور الغرنساوي قد قهر ساير الهالك الافرنجية وظغر بهم، وسلب اموالهم وتملك منهم مُدُنا وتلاعا حصينة ودلك

دون حرب ولا طعان ولم يدروا ما جرى عليهم من اوليك الشجعان فهذا ما كان من الغرّبارض الشام واما ما كان من امير الجيوش فان بعد قيام الفرنساوية بمدّة طويلة في مصر علموا ان عداوتهم في سراير الاسلام مستكنَّة فلذلك لم تكن قلوبهم مطمأنة وكانوا يخشون تسلم كتاباتهم للسعاة من اهل تلك البلاد فامر امير الجيوش بابطال السعاة من مصر الى البنادر وكانوا يرسلون المكاتيب في المراكب وكانسوا يضعون فيها عدّة من الصلدات لأن المراكب كانت لاهل تلك البلاد والنوتية منهم ومن كون أن أهل تلك البلاد عازمين على ضرر الفرنساوية ومهمين على تــلـك النية فكانوا يضيعون كثيرًا من الصلدات مع الذيب يسافرون الى البنادر فالترم امير جيوش ان يبطّل ذلك ورجّع السعاة من اهل البلاد كالمعتاد وقد كنّا ذكرنا ان امير لجيوش حينما تسلم مدينة الاسكندرية قلَّه السيد محد كريمر لتدنيم امور البلد كعادة في ايّام مراد بيك دفي ذلك الزمان وقع مفه مكاتبة الى مراد بيك يحتّه عل الخصور الى الاسكندرية الى يسمَّه البلد فالما وصلت تلك المكاتب الى امير الجيوش فغسّرهم وفهم ما فيهم وفي للحال ارسل الى الجندرال للحاكم في الاسكندرية بأن يقبض على السيد محد كريم ويسرسله لة وحين حضر السيد محد كريم قدّام امير الجيوش سألد عن

الى الديار المصرية وخروج الغرّ فبك صلح بيك على خراب اوطانه وتفرق خلانه ودهاب ماله وسبى اعياله وغاص ي بحر الافكار وخان من رجوعة الى تلك الديار وصار حايرًا من تلك المصايب وفرقة للبايب وقطع رجاه والامل ولم يعرن كيف العمل واخذ بالمشورة مع اصحابه وخلانه فشبت رابع ان يتوجّع الى القدس الشريف محبته الحل المنيف (١١) ولم يزل سايرًا بعزم ضعيف الى ان وصل الى القدس الشريف نحيخا شاهدوه اهالى المدينة بدوا يشمون ويقولون لعنكم الله يا ملاعين ويا اظلم الظالمين سمَّتم مدينة الاسلام الى الغرنساوية الليَّامر وهربتم من وجه الكفَّار وابتديهم تخربوا هذه الديارفالما سمع صالح بك تلك الشتايم المعممة والالغاظ المسمة فاتقدت بقلبه النيران وغاص في الجسران ونسزل في منزله وهو مثل النشوان ومرض جهلة ايّامر من قهره ثمر تواری کی قبره وهکذا جرا الی ابراهم بیك ولن معد لما حصروا الى اراضى الشامر فكانوا يسمعون من الناس غليظ الكلام وقد ذاتوا المشقة والاتعاب وتضوا الاهانة والعذاب في البرارى والقفار من الذلّ والاضرار وكانوا اهالي الشامر يعتبرونهم في الكلامر ويلومونهم وهم لا يستعقون الملامر وما كانوا يدرون ما قاست الغرّ في الحرب والصدام من الكفرة الليَّامر وكانوا يظنُّون أن الغرِّ هربت من تلك البـلـدأن من

## دكر العيد الذي صنعه امير الجيوش الشيخة في ربيع ثاني سنة ١٢١٣

انه حين دخل شهر ربيع الثاني صنعت الفرنساوية عيدًا عظيمًا للشيخة في البركة اليربكية وذلك انهم اصطنعوا عامودًا طويلًا مرضّعًا وغرسوه في البركة اليربكية وصوّروا عليه صورة سلطانهم وصورة زوجته اللذين قتلوها في مدينة بأرير ثم جعلوا من العامود الى البرّ اخشاب مثلثة الالوان وصوّروا عليها صورة الموتعات التي حدثت في برّ امبابة ونتوح القاهرة وصورة الاشخاص المحاربين من الغريقين وصورة ايوب بيك المقتول في هذه المعركة ومن مات من الغرّ وانهزامهم وكلما تم في هذه المعركة وكانوا يقولون ان هذه شجرة للرّبة واما اهالي مصر كانوا يقولون ان هذه اشارة الخازوق الذي ادخلوه فينا واستيلايهم على ممكننا واستير هذا العامود نحو عشرة اشهر وحيما رفعوه استبشرت اهل مصر وابتهجت بالغرح وكانت الغرنساوية نصنع هذا العيد اينها وجدوا بغرج عظم في كل سنسة

ذكر امير الج لما جرج في الج قبل دخول الفرنساوية

انع في سنة ١٢١١ خرج الح الشريف من مدينة مصر وكان صالح بيك اميم الح وبعد رجوعه من الزيارة الشريفة في الطريق وصلت له الاخبار عن دخول الفرنساوية

وأحتوت الانكلير على اكثر تلك المراكب واستأسرت من فيها من العساكر وأكثرهم هلكوا من صرب المدافع والقنامر ولنا وصل ذلك للبر المربع والخطب الشنيع الى امير الجيوش فصار كالمدهوش وصقق بكقه ودب برجليه واجرت معلتاه وتسخط عد ذلك للجنرال لعدم اطاعته والامتشال وقال جزاه ما حلَّ به من الوبال وصاحت الغرنساوية بالها من بلية لقد خابت الامال وهكلت الرجال وذهب للحال والمال لقد امتنع عنا الامداد وخرمت علينا البلاد وشمتت بنا الاعداء وللمساد وطمعت بنا الاسلام وزاد علينا للفصام وكان ذلك بحو الانكيس واول التعكيس وقد ايقنت الفرنساوية بالتهكلة بعدكسب المكلة لجر الامداد عنهم ونغور الاسلام منهم لان الغرنساوية قد استعملت احتيالات كثيرة وسلكوا مسالك غريرة لاجل الصرورة كاشتهارهم بالاسلامية ونكرانهم النصرانية واظهارهم للحربة واقرارهم بالاتحاد مع الدولة العشانية وانهمر باذنها دخلوا الديار المصرية وانهمرمع الاسلام عل اخلص طوية واصلح نية ويرغبون راحتهم ويحبون ديانتهم وكان الغرنساوية مؤانستهم غريبة وطول اناتهم عجيبة وكانوا احسن سلوكا من ساير الجنوس واشهروا بالامن وطولة البال وطيبة النفوس ونسروا العدل وحسن الاحكام وقده احتووا الشرايع للقيقية عدالتمام ومع كلّ ذلك

في ابتداء قدومة اخرج العساكر من المراكب الى البرية في ثغر الاسكندوية وامر الى سرعسكر الجعر انه يبقى مقيمًا في البوغاظ لجاية للصون لانه قد احتسب أن لم يتوقق له فتوح مصر فيعتاجوا الى العمارة واوصاه ان لا يلتى مراسيه في المينا بل دايًا يطون امام اسكندرية وهو مُشرّع القلوع ثم بعد أن أمير لجيوش فتح مصر أرسل ألى السرعسكر نجابًا يامرة بالقيام وقيل أن ذلك النجاب مأت في الطريق ثم أرسال لد نجابًا ثانيًا فلم يصله من العربان وكان السرعسكر ارمى مراسيه في منية بوتير واطمأن وكانت مراكبه الكبار الحربية ثلاثة وعشرين مركبا ومنهم مركب عظيم وهو المدعو بنصف الدنيا وكان مجوله ماية وثمانون مدنعاً ونيه الغ من العساكر وكان فيه اموال جزيلة وذخاير ثمنية اسلبوها من تلك المالك النِّي تَمَلُّوها كما قدّمنا ذكرها وعند ما كانت تلك العمارة رابطة في البوغاظ وغافلة عن الايقاظ فدهتهم مرآكب الانكلينرعلى بغتة وبدوا يطلقون عليهم القنابر والمدافع واشتد عليهم للحرب يومًا وليلة فاحترق من تلك العمارة العظيمة اربع مراكب كبار ومن هم تلك السغينة العظيمة والقلعة للجسجة المسماة بنصف الدنيا واستمرت تستقد في البحر اربعة ايّام ومات من فيها من العسكر وسرعسكرها الذي بسوء تدبيرة قد هلك واهلك معم نغوسًا كثيرةً

والمسكوب غاية العداوة الشديدة لاجل عداوة المسكوب الاسلام واهل للوحدين واعلهم أن المسكوب يتمنى الاخد لاسلامبول المجروسة ويعمل انواع للببل والدسايس المعكوسة ى اخذ ساير الحالك العثمانية الاسلامية كلنه لا يحصل على ذلك بسبب أتحاد الغرنساوية وحبهم واعانتهمرالي الدولة العلية ويريدون يستولون عز اياصونية وبقية المساجد الاسلامية ويقلبوها كنايس للعبادة الشاسدة والديانة القبيعة الردية والطايفة الفرنساوية يعينون حضرة مولانا السلطان على اخذ بلادهم أن شاء الله ولا يبقون منهم بقيّة وننعكم يا ايّها سكّان الاقاليم المصرية انكم لا تحرّكوا الفتى ولا الشر بين البرية وأياكم تعارضوا العساكر الفرنساوية بشيء من انواء الاذية فيعصل لكم الضرر والبلية فاذًا لا تسمعوا كلام المفسدين ولا تطيعوا كلام المصرفين بالفساد في الارض الغير مصلحين فتصجعون على ما فعلتم نادمين واتما عليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكل الملترمين لتكونوا ي اوطانكم سالمين وعلى اعبالكم واموالكم آمنين لان خضرة السرعسكر الكبير امير الجيوش بونابارته اتفق معنا انه لا ينازع احدًا عل دين الاسلام ولا يعارضنا فيما شُرع من الاحكام ويسرفع عن ساير الرعيّة الظلم ويقتصر عن اخذ للخراج وبريل ما ابدعته الظلمة من المعارم ولا تعلَّقوا امالكم ما امرهم بع من المامورية وهذه صورة كتابات من العلماء مصر والاعيان الى الاتالم والى البلدان

نخبركم يا اهل المداين والامصار وسكان الريان والعربان كِبارًا وصغارًا أن ابراهم بيك ومراد بيك وبقيّة دولة الماليك ارسلوا عدة مكاتبات ومخاطبات الى ساير الاقاليم المصرية لاجل تحريك الغتى بين المخلوقات ويدعوا انها من حضرة مولايا السلطان ومن بعض ورزائه وذلك كله كذب وبهتان وسبب ذلك انه حصل لهمر شدة العمر والكرب والهمر واغتاظوا غيظاً شديدًا من علماء مصر ورعاياهم حبيت ما وانتوهم على للخروج معهم وتدرك اعبالهم واوطانهم وارادوا ان يوقعوا الغتى والشربين الرعية والغرنساوية لاجل خراب البلاد وهلاك كلّ الرعيّة والعباد وذلك لشدّة ما حصل لهم من الكرب الزايد بذهاب دولتهم وحرمانهم من عكلة مصم المحمية ولو كانسوا في هذه الاوراق صادقين وانها من حضرة سلطان السلاطين لكان ارسلها جهارًا مع اغاوات من طرفه معيِّنين ونحبّركم أن الطايفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوايف الافرنجية دايمًا يحبّون المسلمين وملتهم ويبغضون المشركين وطبيعتهم وهم احباب لمولانا السلطان قايمين بنصرته واصدقاء له ملازمين لمودته ومعونته ويعبون من ولاه ويبغصون من عاداه وكذلك بين الفرنساوية

باكير باشا وابراهم بيك وخرج في شهر سفر وحيي قارب مدينة بلبيس بلغة ان الباشا وابراهم بيك هربوا الى الصالحية فتبع اثرهمر وهناك التقت مهمر خيالة الافرنج وهجت عليهمرى تلك المرج وابتدأ للحرب واشتد المملاء والكرب واذ كانت الغرنساوية على لخيل لا يستطيعون مقاومة الغز المصريين فرجعوا عنهم مكسوريس فمات منهم جملة مقتولين ولمنا وصل لخبرالى امير لجيوش فسار في لحال وحين بلغ الغرّ قدومه فولوا منهرمين ولم يزالوا سايمين الى ان وصلوا لمدينة غزة ورجعت العساكر الغرنساوية الى مصر وهم مايدين بالسعد والنصر وبعد ذلك ابتدأ ابراهم بيك يحررالى الاقاليم المصرية ويحتهم على الغرنسارية ويستضرج لهم البيورلديات (١٥) من الحرّار وبأكير باشا وكان جيع الغز يهيجون العربان والغلاحين على العصاوة والقيام صد الغرنساوية فاحضر امير الجيوش بونابارته امراء الديوان وهم المقدّم ذكرهم وشرح لهمر السبب الداعى الى حضورهم لتلك الديار وان ذلك باتفاق مع الدولة العثانية وان الدولة الفرنساوية مساعدة الى الدولة العثانية على قهر الدولة المسكوبية وصدها عن مطلوبها المبين واسترجاع ما تولوا عليه بالتغلب من بلاد المسلين وكتب لهم صورة كتابات ان يطبعوها بالعربية ويرسلوها الى الاقاليم المصردة ففعلوا

اللوميسارية الكبار المسمى بوسلنج وتلدة معاطاة الاقلامر المبرية وصبط مداخيل الاقالم المصرية واقامه في بيت الشمع البكرى الكاين في بركة اليربكية وكان المصريون يدعونه الوزير اى وزير المشيخة الغرنساوية وارتقى هذا الى رتبة علية وكان عالمًا بعلم لحسابات كاملًا بجيع الصفات ولفظة كوميسارية هم الذبن لا يتعلَّقون بامور الحرب بل في مُعاطاة الكتابة والحسابات والصنايع وما ماثل ذلك ثم ان بونابارت اتام خزندار الى المشيخة احد اللوميسارية المدعو استيفو وهوكان عالماً بعلم للحسابات وجميع الامور تصل اليه ثم امر امير الجيوش أن العلماء الغرنساويين والغلاسفة يسكنون في البيوت التى الى تأسم بيك وحسن بيك وما حولهم من بيوت الكشّان التي هي في باب الناصرية النافذة الى مصر العتيقة ثمر ان امير الجبوش بونابارته امر ان يخرزوا محلّات معيّنة خارجًا من المدينة محفظ الكرنتنا وكذلك في مدينة الاسكندرية ثمر في مدينة رشيد ثمر لمدينة مصر تكون الكرنتينا في بولاق ثم لمدينة دمياط فتكون الكرتينا في مدينة القربة وشرعوا في بناية المحلّات المعلومة وذلك لمنع رايحة الطاعون المسمومة كاجرت العادة في بلادهم ثمران اميم الجيوش من بعد ما رتب الترتيب المقدّم ذكرة اخذ جانب من العساكر وسار بهم قاصد مدينة بلبيس لمحاربة الوريم

لذلك قصر للعنى الذي عل شاطى النبل بين القاهرة ومصم القديمة لجعلوا اماكن لاجل صنع الادوية واتام هناك رئسا للاطباء ورئسًا للجرايحية وبعد ذلك امر امير الجيوى مورابارته بتغريق للخراليات عد الاتالم للصرية فاتام للمنزال ديرة عز اقلم بلاد الصعيد وكان هذا الجنرال برج مشيد وبطل عنيد ثم أقام الجنرال مورا وكان من الابطال الشِداد وتلده احكام اتلم القلوبية وكان شابًّا بالسنَّ بديعًا بالحسن ثمر اقام للجنرال لانوس الرجل الوديع المانوس وكان خبيئرا بالحروب ومقداما عل الشدايد والخطوب وتآده اتلم المنونية من لجهة الغربية تنم احضر الجنسرال دُكا الحسن السورة صاحب الوتايع المشهورة وتلده احكامر المنصورة وهي بلد مشهورة واتليها واسع وبرها شاسع ثمر احضر الجنرال ويال وكان جيد الخصال وبطل من الابطال وارسله الى مدينة دمياط وحمبته ثلثماية نغر صلدات وسار بسرعة ونشاط الى ان دخل البلد فالتقوة العلماء والاعبيان واعطاهم الامان فمر نظم اقلم دمياط احسان ممّا كان امّا ذاك البطل العنيد والليث الصنديد صاحب العروالنصر المشيد الذي كان بين تلك لليوش فريد للنرال دبوى فان امير لليوش انامة شيخ البلد مكاناً ابراهم بيك لان ذاك الانتصار وفتح تلك الامصاركان عن يد هذا الجبّار ثم أن أميم الجيوش احصر احد

واتغين على ماب المدينة ليلًا ونهارًا وخارجًا الى حدود بولاق وال حدود الجيزة وانقطعت جنس اللصوص والخطّافيي والعربان والسرّاقين وكانت حكّام للخطوط في كلّ سبة يطلقون المنادات عد الرعايا بكناسة الطرقات والشوارع ورش الماء لاجل النصافة ونظام الطرقات ورسموا ان عل كلّ باب بيت او باب وكالة (و) يكون قنديلًا شاعلًا كلِّ الليل وكانت حكَّام الخطوط تدور في الليل فكل باب لم يجدوا عليم قنديلًا فكانوا وصربون عليه مسمارًا وفي الغد يقع عل صاحب القصاص وكانت المدينة تضيء في الليل كالنهار ثمران امير الجيوش احضر مصطفى اغاكتخدا باكير باشا وآمنه والبسه فرؤا وجعام امير للحاج وامره أن يباشر لوازم للحاج وما بحساح النه وقال بلادا الوزير فرّ هاربا مع الماليك ألم يعم اننا متحدين مع الدولة العثانية ونحن ما حضرنا الى هذه الامصار الا بالاذن من السلطان سلم والاختيار تمر امر الى مصطفى اغا ان يحرّر الى باكير باشا بان يرجع الى القلعة كا كان ولد الكرامة والامان ورجع مصطفى انحا من امامه وهو منشرح الصدر مستغربًا هذا الامر تمران امير لجيوش شغّل الضربخانة في القبلعة كا كانت وامر ان يضع اسم السلطان سلم حسب العادة وامر ايضًا امير الجيوش ان يغرزوا محلات للرضى والمجروحين المعرون بالاسبستار وافرزوا

الله الشرقاوى والشيخ خليل البكرى والشيخ مصطفى الصاوى والشيخ كحد للهدى والشيخ سليمان الفيوى واحضر معهم اثنين من الاوجاقات وواحد من التجار وهم على كتضدا باشي ويوسف شاون باشي والسيد اجد المحروق وافرز الى هولاء محلَّد مُعيِّننا وعين لهم علايف شهرية واتامهم رؤساء في دیوان خصوصی وکانوا فی کل یوم بجمعون واقام معهم رجلًا فرنساويًا مترجَّا من اللغة الغرنساوية الى اللغَّة العربية ثم ان امير الجيوش بونابارته رتب ديوانا ثانيًا سبعة انغار من التجار ومعهم رجلًا فرنساويًا مترجمًا وذلك ليكون ديوان البحر وافرز لهم محلات معلومة لاستهاع دعاوى التجار والمتسببين واحضر امير لجيوش محد كتخدا المسلماني فهذا كان اصله ارمنيًا واسم وترتّى في زمان الماليك الى ان صار كنضدا ابراهم بيك الصغير الذي غرق في النيل يوم الحرب لجعل هذا الرجل اغة الانكشارية واحضر ايضًا رجلًا من الاوجانات وجعله عل الاحتساب واحضر ايضًا رجلًا يسمى عل اغا وجعله واليًا على البلد ثم امر امير الجيوش بأن تُغرز محلات معينة لاجل المطابع التي احضرها معه من رومية وهي تطبع بجيع اللغات كا تدّمنا ذكره وجعل لذلك محدّلات علم شاطى اليربكية ثم ان امير الجيوش قسم البلد خطوطا وجعل لكلُّ خطُّ حاكمًا فرنساويًا وكانت الولاة من الفرنساوية

العساكر الغرنساوية كانوا ينهبون من بيوت الغرّ والماليك نامر امير لليوش برفع النهب وكانت الغرّقد دفنت اموالها تحت الارض ولم يبق سوا الغرش والامتعة وقد نهبت اهالى المدينة من هم شيء كثير وفي ١١ ارتفع النهب واطمأنت الناس في اماكنها فهذا ما كان من دخول الغرنساوية واما ابراهم بيك وباكيـر باشا فانهم بعد خروجهم من مصر ساروا الى مدينة بلبيس وهم في الذلّ والتعكيب وامّا مراد بيك فسار الى اراضى الصعيد وفارقت الغز الكنانة وبليوا بالذآل والاهانة وقد وقعوا بالشتات والخبال وانتهب اموالهم وسُبيت اعيالهم وناحوا عد فراق مصر وتفرّتهم في كلّ قطم وارموا من رؤوسهم القواويق الصغرآء ولم يبق القووق الاصفر في ممكنة مصر اثار وذاتوا من الغربة امركاس وبقوا كعامّة الناس وكان امير لجيوش بونابارت بعد دخولد الى ارض مصر احضر تجّار ديوان البهار المعروف بديوان البيّ الوارد من الاقطار وطلب منهم الف وستماية كيسس وطلب من الاتماط المباشرين الدواوين الف وستماية كبس ومن تجار النصارى ثمان ماية كيس وتسلم تلك الاربعة الان كيس ئ ستة ايّام واوعدهم بونائها عندما يروق للحال ويتسع المجال وبعد ذلك ابتدأ في النظامات في مدينة مصركا ياتي ذكره فاحضر أولًا خسة انفار من العلماء ألكبار وهم الشيخ عبد

تقابلوا اعطاهم الامان وساروا تدّامه بالماعيل الى ان دخلوا المدينة والمنادية تنادى امامه بالامان على الرعبيّة والاهيان وجلس الخنرال دبوى في منزل ابراهم بيك الصغير وارسل بعض الصلدات تسكت قلعة السلطان واتقدت تلك الليلة النار عنول مراد بيك وكان ذلك من الذين ينهبون وهم من اولاد البلد فنهض للجنرال دبوى واطفا تبلك النار وعند الصباح في تاسع صفرنهار الاثنين ابتدأت تنتقل العساكم من بر لجيرة وامبابة الى مصر فعندما تدمر اسبر الحيوش بونابارته لخرجت العلماء والاعيان والنصارى والاسلام لملتقاة وكان يترحب بهم ويلتقيهم بالبشاشة والاكرام ويوعدهم بالخير والنظام ثم امر ان يقرشوا له منزل بقرب النيل ففرشوا له منزل محد بيك الالغي اللابن على شاطى بركة اليربكية ونزل كبير الاقباط المتسلمين الاقالم المصرية وهو جرجس الجوهري وباشر بغرش المنزل وفي يوم الثلاثة دخل الامير للجيوش ونسزل بذلك المنزل ودخلت جميع تلك العساكر التي ليس لها اول من آخر وامر امير الجيوش ان جميع اهالي مصريضعوا على رؤسهم ام صدورهم علامة المشيخة وهذا النشان هو من الحرير الابيض والكملي والاجمر قدر زهرة المورد وقد وضعتها جميع الناس من الرجال والنساء واطلق المناداة ان كآبن دخل من دون علامة بجب له القصاص وحين دخلت

اخدوا اعيالهم ورجالهم وخرجوا من المدينة من باب النصر قاصدين البرية والديار الشامية وبقت بقيتة اهل القاهرة تلك الليلة بمحاون وافرة وعند الصباح اجتمع القاضى والاعيان وتالوا ان للحكام ولت واحوالهم إضحلت فالتسلم لنا اصلح وحقن دماء الاسلام اوفق واربح وقد كنّا ذكرنا ان القنصل والتجار الغرنساوية تحت اليسن في قلعة للبل فاحضروهم وطلبوا منهم ان يسيروا معهم الى بولاق ويأخذوا لهم الامان فاشار عليهم القنصل أن يتوجَّه أثنان من التجَّار ويحد كتخدا ابراهم بيك وساروا الى بر امبابة وى وصولهم تقدّموا الى مقابلة للجنرال دبوى وترحّب بهمر وسألهم عن احوال مدينة وما هو مراد اهلها فقالوا لد أن للحَّامر ولَّتْ والرعية ذلَّت وقد اتينا من قبل علماء البلد والاعيان نطلب لهم الامان فاجابهم لجنرال دبوى من التي سلاحة حُرم قتاله فلهم منى الامان ومن امير لليبوش ومن كلِّ من في هذا المكان وانما يلزمكم في هذه الليلة ترسلوا المعادي والقوارب لننقل بهم العساكر لان مرادى في هذه الليلة ادخل البلد ثم رجعوا محد كتخدا والتجار واعلموا العلماء بتلك الاخبار فامرت العماء والحكام البلد حالا بمسير القوارب والمعادى الى بر امبابة ونبول للجنبوال دبيوى عاية وخسين صلدات الى بولاق حيث كانت العلماء بذلك الاتّغاق وحيى

مسيرهم تُعِدّين الى ان وصلوا الى محلّ يقال له للسر الاسود واتأموا هناك في غاية الذلّ والنكد فهذا ما كان من مواد بيك وذلك التدبير وما اصابة عسكره من الزلّ والتدمير وامّا ما كان من باكير باشا وابراهيم بيك الكبير فانهم بعد مسير مراد بيك نزلوا الى بولاق ونصبوا للخيام والموطاق وابتدوأ يبنوا المتاريس عل شاطى النيل وعندما اتتهمر الاخباريما قد حصل بعساكرمراد بيك من الدمار والانكسار من الاعداء الكفّار الفرنساوية الاشرار فتقطّعت ظهورهم وحاروا في امورهم ووصلت الاخبار الى مصر فكان بوما مهولا وقامت اهالى البلد بالسلاح والعدد وتبهددوا النصارى وصاحوا اليوم قد حلَّ قبتكمر يا ملاعين وصرتمر غنيمةً للسطين ثم ارسل ابراهم بيك الى مراد بيك ان يحضر الى امبابة تجاه بولاق ويبنوا المتاريس على شاطى الجدر (8) ويضعوا المدافع ويبقى ابراهم بيك وعسكرة في بولاق ومراد بيك وعسكره في امبابة تجاه بعضها والبصر بين الجهتين احتسابًا بأن الغرنساوية اذا اتوا بحرًا يتلقّاهم ابراهم بيك واذا اتوا برًا يتلقَّاهم مراد بيك وفي نهار الجعة سادس عشر يومر من شهر صغر صعدت علماء مصر وعامّة الناس الى القلعة السلطانية واحضروا البيراق النبوى بضحيج عظم واحتفال جسم واتوا به الى مدينة بولاق وهم يموجون كالبصر الدناق

عن عشرين الف مقاتل من كلّ فارس وراحمل وسار في العساكر كالبحور الزواخر نهار الجعة لا ارض الرجانية وهي بلاد بالقرب من رشيد وكان قد ارسل الجنانات والذخاير مع عسكركريد في محر النيل وكان محمدهم على باشا الجرّام الذي كان مطرودًا من جراير الغرب ومقيمًا في مدينة مصر وناصيف بأشا أبن سعد الدين بأشا العظم مطرودًا من الدولة فهولاء كانوا ملتجيين ١١ مراد بيك في ذلك الوقت فارسلهم مع الذخاير والجخانات وسار مراد بيك مع العساكم على شاطى النيل امامهم وعندما وصلوا لا اراضى الرجانية فقابلوا لجيوش الغرنساوية قادمين كالسيل القاطر وكانت غلايطهم سايرة تجاههم بحرا وعندما نظروا الغلايط لل تلك المراكب التي بها الذخيرة فتجاروا اليهم ووقع الكون بينهم وارموا بعضهم بالمدافع والقنابي فسقطت احدى القنابرعلى المركب الذي كانت به الجبخانة فطار البارود واحترق المركب والذى بقربة من المراكب وكانت الناس تتطاير بالجوّ كالطيور ووصلت الل الجنفانة التي عل البر فشعلت فيها وانسوعرت العساكر لما شاهدت تلك النار واستنفسولوا من الانكسار وايقنوا بالعدم والدمار وفي ذلك الوقب دهتهم المصرية مُدْبرين والى النجاة طالبين ولا زالوا راجعين وق

واستعدُّوا للحرب والقتال ثم اتَّفق رأيهم ان يجنوا القنصل والتجار الموجودين من الفرنساوية في مصر القاهرة خوفا من للنون والمخامرة ومجنوهم جهيعا في قلعة للمليلة وبعد ذلك اتَّفق الجيع اللبيرمنهم والوصيع على القتال والصدام وان مراد بيك يسيرى العساكر المصرية لملاتاة الفرنساوية عند دمنهور وابراهم بيك الكبير وباكير باشا الوزير مع بقية العساكر والقواد والدساكر يقيمون في المدينة وكان قد هاج اكثر العلماء والاعيان وقالوا لا بدّ نقتل بالسيف جميع النصارى قبل ان نخرج لا حرب الكفّار وقال الوزير وشيخ البلد ابراهم بيك غيرمكن اننا نُسم الى هذا الغرم والرأى لان هولاء رعية مولانا السلطان صاحب النصر والشان واما النصارى فوقع عليهم وهم عظيم وخون جسيم وبدوا الاسلام يتهدّدوهم بالقتل والسلب ويقولوا لهمر اليوم يومكم قد حلّ قتلكم ونهبكم وسلبكم وكانت مذة مهولة مرعبة ونار اليرة ملهبة ولكن بالمراح المولى عرّ شانه اذ انه قد عطف وحتى عليهم قلب الوزير وشيخ البلد وكانوا في كلّ يوم يرسلوا اليهم سلم اغا اغة الانكشارية حالًا يطمّنوهم (٦) على ارواحهمر واموالهم ويطلق المناداة في كلّ البلد على حفظ الرعايا وعدم المعارضة لهم فلنرجع الى ماكنّا في صدده وهو ان مراد بيك جع الفرسان والغرّ والعربان واهل تلك الاطران ما ينون

بيك الطبجى وتاسم بيك المسكوبي وتاسم بيك ابوسيف وقاسم بيك اميى البصر والامير مسرزوق ابس ابراهم يسيك الكبير وعثمان بيك الطويل وشروان بيك وحضرمن العلماء الشيخ محد السادة والشيخ عبد الله الشرقاوي والشع ر سليمان الغيوى والشيخ مصطفى الصاوى والشيخ محد المهدى والشيخ خليل البكرى والسيد هرنقيب الاشران والشيخ العربي والشيخ محمد للجوهري واما العلماء الصغار فلا نقدر نعدهم لكثرتهم فهولاء السناجيق المذكوريين مع العلماء المشهورين والوزير السلطاني باكير باشا العثماني عقدوا الديوان وحضرت السبع اوجاتات وعدّة من الاغاوات وجملة من العوامر ارباب الصوت والكلامر وبحوا يتحاولون بامس الغرنساوية ودخولهم الى الاسكندرية ويستغربون من هذا لخطب المهول والامر المجهول فامير اللواء مراد بيك بما انه عارى ان خاطر الدولة العليّة متغيّر عليه فالتغت الى الوزيم وقال لد أن هولاء الغرنساوية ما دخلوا على هذه الديار الد المولة العثانية ولا بد الوزير عنده عم بتلك النبة وكلن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم فاجابه الوزير لا يجب عليك ايمها الاميران تتكلّم بهذا الكلام العظم ولا يمكن ان دولة بني عثمان تسم بدخول الفرنساوية على بلاد الاسلامية فدعوا عنكم ذلك المقال وانهضوا نهوض الابطال

ثم انه توجّهت تلك الغرمانات الى الديار للصويه ولى تانى الآيام ارسل امير لليوش بونابارته العساكر من الاسكندرية الى دمنهور وبندر رشيد وعندما بلغ اهالى رشيد قدوم الغرنساوية خرج الى لقاهم علماء واعيان البلد فسلم وهم البندر خودًا من الضرر وتسلم بندر رشيد للنزال منو حاكاً بع وهذا للنزال كان بطلًا من الابطال الكبار

وكنّا ذكرنا أن السيّد محد كريم قد أخبر مراد سيك بذلك البلاء العظم والخطاب الجسم والما وصلت النجابة الى مصر واخبروا مراد ببك بقدوم الفرنساوية الى مدينة الاسكندرية طرح الكتاب من يدة وصاح على عساكره وجنده واجترت عيناه واضطرمت النارئ احشائه وامر باحضار للخيل المركوب وسار الى منزل ابراهم بيك على ذلك الاسلوب وشاع الخبر واصطربت البشر وهاجت تلك الأممر على ساق وقدم وحلى القوم الاسف والندم واجتمعت الكشان والامراء والاشران لقصر ابراهم بيك بلا خلان وحضر باكير باشا من القلعة السلطانية الى المعنية وحضروا جميع السناجق والاعيان مثل ابراهيم بيك ألكبير ومراد بيك ألكبير ومصطغى بيك الكبير وايوب بيك الكبير وابراهم بيك الصغير ومراد بيك الصغير وسليمان ابو دياب وعثمان بيك الشرقاوي وكهد بيك الالغى ومجد بيك المنوق وعشان بيك البرديسي وعشان

للعلاص ولا يبقى لهم أثار، المادة الاولى جهيع القرى القريبة ثلث ساعات عن المواضع التي يمرّ بها العسكر الفرنساوي ترسل السارى عسكر بعض وكلاء كليما يعرفوا المشار اليه انهم اطاعوا ونصبوا السنجق الغرنساوي الذي هو ابيض وكملي واجر ، المادة الثانية كلّ قرية تقوم على العسكر الغرنساوى تُحرق بالنار ، المادة الثالثة كلّ قرية تطيع العسكر الفرنساوى الواجب عليهم نصب السنجق الغرنساوى وايطا نصب سنجق السلطان العثماني محبّنا ادامر الله بقاء ، المادّة الرابعة المشايخ في كلُّ بلد يخموا حالًا جميع الارزاق والبيوت والاملاك متاع الماليك وعليهم الاجتهاد الرايد كاى لا يضيع ادني شيء منها ، المادة الخامسة الواجب على المشايخ والقضاة والايمة أن يلازموا وظايفهم وعلى كلّ من أهل البلدان يبتى في مسكنه مطمأنا وكذلك تكون الصلوة تأمَّة في الجامع على العادة والمصريون باجمعهم يشكروا فضل الله سجحانة وتعالى لانقراض دولة الماليك تائلين بصوت عال ادام الله تعالى اجلال السلطان العشاني ادامرالله تعالى اجلال العسكم الغرنساوى لعن الله الماليك واصلح الله حال الامة المصرية تحريرًا في عسكر اسكندرية ، في ثلثة عشر من شهر مسيدور سنة ستّ من اتامة الجهور الفرنساوي اعنى اواخر شهر محرّم سنة ١٢١٣ هجرية

بعونه تعالى من اليومر وصاعدًا لا يُستثنى احدًا من اهالي مصرعن الدخول في المناصب السامية وعن أكتساب المراتب انعالية فالعقلاء والفصلاء والعلماء بينهم سيحبروا الامور وبذلك يصلح حال الامّة كلّها سابقًا في الديار المصرية كانت المدن العظيمة والخلجات الواسعة والمتجر المتكاثر وما زال ذلك اللَّ لطمع وظلم الماليك اينها القضاة والمشايخ والأيُّمة ويا اينها الشورباجية (6) واعيان البلد قولوا لرِّمَّتكم أن الغرنساوية ايضًا مسلمين خالصين واثباتًا لذلك قد نزلوا في رومية ألكبرى وخربوا بهاكرسي البابا الذي كان دايًا يحت النصارى على محاربة الاسلام ثم قصدوا جربرة مالطة وطرادوا منها الكولوية الذين كانوا يرجون ان الله بدالب منهم مقاتلة المسلمين ومع ذلك الغرنساوية في كلّ وقد كانوا محبّين للهاش لحضرة السلطان العشاني واعداء اعدايه ادامر الله ملله وفي الخلاف الماليك امتنعوا من طاعة السلطان غير مُتَثِيلين الى امره فاطاعوا اصلًا الله لطمع نغوسهم طوبي ثم الطوبي الى اهل مصر الذين يتَّفقون معنا بلا تأخير وينصلح حالهم وتعلا مراتبهم طوبي ايضًا للذين يقعدون في مساكنهم غير مبالين لاحد من الغريقين المحاربين ان يعرفونا بالاكثم . مسرعون الينا بكلّ قلب كلن الويل ثم الويل للذين يتّحدوا مع اوليك الحاليك ويساعدوهم في للحرب علينا فا يجدوا طريق

مصر جميعهم ان من زمان مديد السناجي الذيبي يتسلَّطون في البلاد المصرية يعاملون بالذلِّ والاحتـقـار في حق الله الغرنساوية ويظامون تجارها بانواع البلص والتعدى نحضرت الآن ساعة عقوبتهم وحسرت من مدّة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك المجلوبين من جبال الاباذا (5) والكرجستان يُفسدوا في الاقالم الاحسان ما يوجد في كرَّة الارض كلُّها فاما ربّ العالمين القادر على كلّ شيء قد حتم في انقضاء دولتهم يا ايمها المصريون قد يقولوا لكم انني ما نزلت في هذا الطرن الله بقصد ازالة دينكم وذلك كذب صريح فلا تصدّقوه وقولوا للفترين اننى ما قدمت اليكم آلا لكيما اخلص حقكم من يد الظالمين وانني اكثر من الماليك اعبد الله سجانه وتعالى واحترم نبيبه مجمه والغران العظم وقولوا لهمر ايضا ان جهيع الناس متساوين عند الله وان الشيء الذي يغرقهم عن بعضهم بعض فهو العقل والغضايل والعلوم فقط وبين الماليك ما العقل والغضل والمعرفة التي تميزهم عن الآخرين وتستوجب ان يتملُّوا وحدهم كلَّما تحلو به حيوة الدنيا حيثما يوجد ارض مخصبة فهى الماليك والجوار الجمال ولخلل للحسان والمساكن الاشهى فهذه كلمها لهم خاصةً فان كانت الارض المصرية التوامر للماليك فليوردوا الجبّة الـتى. كتبها لهم الله ربّ العالمين هو راون وعادل على البشر

كبيرا للخنرال كلبيرثم حضرت قدام امير لليوس اعيان البلد فتوسلوا اليه فترحب بهم وامنهم واختارمنهم سبعة انفارمى الاعيان الكباروهم الاستاد الغاصل وللحاذق العاقل الشهج مجمد المسيرى العالم العلامة والمشهور بالفصل والمكرمة ثم السيد. محد كربم عين الاعيان ورئس الديوان ومعهم خسة انفار من أهالى الاسكندرية الاخيار وتلدعم زمام الاحكام وما يحتاج اليم البلد من النظامر وان كلِّ يومر يعملوا ديوان مشهور ويحكوا بما بينهم من الامور وقال لهم انه على مقتضى للحربة يجب ان تتقلَّم الاحكام عقلاء الرعيَّة لان للخلق عند الله كلَّ بالسوية وليس يتغصّل احد على الآخر الا بالعقل والنيّة وبعد ذلك امر باحضار المطابع التي احضرها معه من مديسة رومية وكانت تطبع في اللغة الفرنساوية ولغة اللاتسسسية واليوانية والسربانية والعربية وكتب فرمانات وطبعها ف العربية ووزعها على الديار المصرية وهذه صورتها حرفا

بسم الله الرجن الرحم لا اله الّا الله لا ولـ له ولـ له ولـ له ولا شريـك بمكلـــة

من طرئ للمهور الغرنساوى المبنى على اساس للسرّية والسر عسكر الكبير بونابارته امير الجيـوش الغرنساوبـة نعرّن اهالى

السيد محد كريم يعم مراد بيك عن قدوم تلك العمارة في هذه الالفاظ سيّدي أن العمارة التي حضرت مراكب عديدة ما لها اوّل يُعرن ولا آخِر يوصف لله ورسولة داركونا بالرجال وى تلك الليلة ارسل ثلثة عشر ساعيًا بلا خلان وقد ايقنوا بالموت والتلاف واما الغرنساوية بقوا تلك الليلة ينقلون العساكر من المراكب الى البرّ بالقوارب الى مكان يقال لع المجمى (4) بعيدًا من مدينة الاسكندرية مسافة ساعتين وعند الصبح نظرت اهالي البلد الي العساكر في البرّ ليس لهم عدد ولا لهم على حربهم جلد فتأهّبت الاسلامر الى للحصار ومحاربة تلك الكنار واطلقوا المناداة اليوم يومر المغازاة ولكن أذ كانت المدينة مأمنة من تلك للوادث وغير مستعدة لمثل هذه النوآكس فا وجد في قلع هذه المدينة الا قليل من البارود وآكثر كالتراب من طولة الآيام وعند طلوء الشمس هجمت عليهم تلك العساكر كالبحار الرواخر والاسود الكواسر فما مضى نحو ساعتين من النهار حتّى تملَّلت الافريج الاسوار ودخلت المدينة قوّةً واقتدارًا وكان ذلك في ١٥ محرّم سنة ١٢١٣ الموافق لشهر حريران سنة ١٧٩٨ وطلبت الامان الرعيّة من العساكر الفرنساوية فاعطاهم امير لجيوش الامان وعدمر المعارضة والعدوان وكان قد قُتل في ذلك النهار من المسلين ماية قتيل ومن الفرنساوية شيء قليل وانجمح جرحا

عداوة ولا جلبنا عليهم رداوة وهذا كلام غير هكى أن نصدّة وان حضروا كا ترفون فنصدهم عن الدخول وليس لهم البنا وصول وامّا انتم فليس لكم الاقامة بهذه ألديار وانما اذا جنَّتم تاخذون شيئًا من الماء والماكل فلكم الاختيار ناجابوة الانكليرانم لسم في هذا للين كفيوا لصد الغرنساويين ولكن سون تندمون على عدم قبولكم ايّانا وعلى ما يحلُّ بكم تتعسَّرون وفي للحال اقلعوا من مقابل الاسكندرية وكان ذلك في ثلثة عشرمن شهر يحرّم افتتاح سنة ١٢١٣ ١٦ فرجع السيّد مجه كريم وهو حاير من ذلك البلاء العظم وفي الحال اعرض ذلك الامر الى مراد بيك الى مصر وفي ثالث الايّام من بعد قيام مراكب الانكلير من ثغر الاسكندرية عند العصر نفد مركب عظم في الجعر ولمَّا قرب إلى البوغاظ ارسل قاربًا الى اسكلة الاسكندرية يطلب قنصل الغرنساوية ولما بلغ اهل المدينة خانوا خونا عظيما وعقدوا ديوانا واتفق · رأيهم على عدم توجّه القنصل وكان يوميذ مركب الريالة (a) البوغاظ وتبطانه في المدينة فامرهم أن يطلقوا القنصل وتال لهم وان حصل سوال عن ذلك نعلى الجواب وسار في القارب الى للركب ثم ما اغربت الشمس الله واتبلت العمارة العظيمة التي ليس لها عدد نسقط على اهل الاسكندرية خون عظم وهم جسم حين نظروا وجه البصر تغطّى من المراكب وحرر

بذلك فضل الغرنساوية وبعد ذلك وضع في مدينة مالطه ستّة الان مقاتل من الفرنساويين واخذ عوضها من المالطيين وصار في تلك النية قاصدًا مدينة الاسكندرية هذا ما كان من امير الجيوش بونابارت، وامّا الانكليز لمّا بلغهم خروج هذه العمارة العظيمة وظنوا انهم قاصدون بلدانهم لحصنوا ثغورهم ومكاناتهم والماحققوا انهمر قصدوا الديار المصرية جهروا أربعة عشر مركبًا بكلك كبار وصاروا الى محاربتهمر لانه كان بين الانكلير والفرنساوية عداوة عظهة وحقود قديمة وقد تسمّوا بعض بلدان في الهند كانت للفرنساويين وبهذا السبب كان مسير الغرنساويين الى الديار المصرية موملين انه بعد عُلَلهم الامصار المصرية يستسيرون في بحر السويس الى بلاد الهند لان المسافة قريبة وحسى دخلت مراكب الانكلير ثغر الاسكندرية ارسلوا تاربا يطلبون حاكم المدينة فتوجه الى مقابلتهم كركجى الاسكندرية السبد محد كريم الذي كان متروساً من قبل الامير مراد بيك وبعد وصواد للراكب سألهم عن سبب قدومهم فاخبروة انهمر طالبون عارة الغرنساوية كى يصدّوها عن الدخول الى ثغم الاسكندرية فارتاب السيد محدكريم وقال في نفسه ما هذا الله خداع عظيم واجابهم أن الغرنساوية غير مكن انهمر يحضروا لبلادنا ولا لهمر في ارضنا شغل ولا بيننا وبينهمر

اهل للجزيرة وخرب نظام تلك المدينة للبلة واهان طغمة الاكلويكين والرهبان وازدرى بالذخاير والصلبان وكان اصطهاد عظم على المسيحين وكثير من اهل رومية تمعما رأي الغرنساوية ومكث مدّة في رومية والى الى مدينة بارير وكان مدّة حروبهم في البلاد الافرنجية ستّة سنوات وطاعت هم غالب البلاد للذكورة وقد كانت الفرنساوية جهرت الواق عظمة في طولون وكان عدّتها اربعماية وخسين مركبا وعدة عساكرها ستين الفا ورؤساء العساكر ستة وعشرون رجلا معرونين بالشماعة والقوة والبراعة وعدة الصلدات للحربية ستتة وثلثون الفا وباق العساكر فيسالية وامحاب صنايع ونوتية وحين ملت العمارة ركب بها وصار طالبكا جزيرة مالطه وعندما وصل اليها حاصرها مدة قليلة وانتحمها في شهر ايار المطابق الى شهر ذي القعدة سنة ١٢١٢ هجرية بعد قيام تلك المشيخة بخسة سنين وقيل ان ذلك كان بولس أللوليرية الغرنساوين الذين كانوا موجودين بها وبعد توليهم على مدينة مالطه رفعوا منها للحكامر اللوليرية الذين كانوا من قبل ساير الملوك الافرنجية واطلقوا المأسورين بها من الاسلام وارسلوهم الى بلدانهم بالسلام واوعدوهم بأن ما عاد يسير استيسار على الاسلام من المالطية عا الدوام ثم امرهم أن يبشروا بذلك في جميع بلدان المسلمين ويشكروا

واستولوا على تمالك بلاد ايطاليا وكانت حكم احديمشر شلطانًا وامتكلوا عدّة قلع من بلاد النهسا وكان ذلك الانتصار والملك عن يد ذلك الليث الظاهر والاسد الكاسر الفرد الغريد والبطل الصنديد امير لجيوش بونابارت وكان هذا من بعض كبار المشيخة الغرنساوية وكان قصير القامة رقيق الجسم اصغر اللون باعد الجين اطول من اليسار عملوًا من الحكمة مشمولا بالسعد والنعمة يبلغ من العمر تمانية وعشرين سنة وهو اطلياني الاصل من جزيرة كورسيكا وتربيته في مدينة باريز كرسي دولة الغرنساوية وعند ما اقتربت تلك الجيوش الغرنساوية الى كرسى ممكة الانبراطوراي ملك المساعقد امير الجيوش بونابارنة صلحًا مع الملك الانبراطور على شروط مكتومة غير ظاهرة ونهض من هناك سايرًا إلى عملة البندقية ودخل دخولا عجيبًا لان مدينة البندقية في بكر الابكار لكون انها من حين ما بنيت وقامت مشيختها قطّ ما دخلها داخل ولا سطا عليها عدو واستولى على جميع مدنها وجزايرها وتملُّك على كنوزها ودخايرها ثم الله سلَّم مدينة البندتية الى ملك النهسا وابقى جزيرة كورفو له ووضع بها ستّة الان صلدات ومن هناك سار بالجيوش الى مدينة رومية العُظما وبعد حروب شديدة وايّام عديدة مع عساكر البابا تملّك رومية وهزم البابا واستولى على كنوزه وذخايره وسلب اموال

الملوك يعرفونهمر عن تأييد مشيختهم وهذا ما تضمنته كتاباتهم أن كلّ من يقر بمشيختنا فهو حبيب لنا ومن لمر يقر مشيختنا فهو عدو لنا ويستعد الى محاربتنا لاننا قد استعدينا أن نحارب المسكونة باسرها ثم كتبوا مثل ذلك الى الدولة العثمانية وقد كانت هذه الدولة المذكورة من قيامها متحدة مع الدولة الفرنساوية دايًا فقبلت كتابتهم وقرت بمشيختهم واما الملوك الافرجية حين وصلتهم كتابة الفرنساوية نهضوا جميعًا باتفاق على قدمر وساق وعزموا على حرب ذلك الشعب الخارج عن الاسلوب ليلَّا تنشَّبه به بقية الشعوب فاوّل من اشهر عليهم بالحروب ملك المسا الانمراطور لانهم قده قتلوا شقيقته وزوجها مكلهم ثمر نهضت ضدهم دولة الانكلير ثم سلطان اسبانيا ثم سلطان ايطاليا ثم البابا سلطان مدينة رومية العظيمة وباق سلاطين بلاد اوروبا ولكون ان شعب هذه المكلة هو اوفر عددًا من ساير الشعوب فاعتصبوا جيعهم عصبة واحدة واستعدوا لحرب جميع مضاديهم وخرجوا من مدينة باريـز الى قتال اعدائهمر الواردين عليهم من كلُّ ناحية وابتدوا يحاصروا مدينة بعد مدينة وهكلة بعد ممكة وهم في عساكر كالبحار الزاخرة بالات للحرب الوافرة والقوّات القادرة الى ان اشتهر باسهم واقتدارهم وانتشر تملَّهم وانتصارهم وتملُّوا حصوناً وقلع وبلدان وضبع.

man Google

المساكر في التبيعة حيث كان مكان الموت وقد كان صمت كلِّي وامَّا الملك لويس بعد ما قرأً صلوة المنازعين تعرًّا من ثيابه بالماعة فريدة وقلب غير مرتجف وصرخ بصوت عالي ايبها الغرنساويون اننى اموت بريًا واغفر لكلّ اعدائى وارغب ان موي يكون مغيدًا الشعب ثم امر القايد العام الى الجلّاد ان يمم وظيفته وفي الحال قطع راسه وكان حزنًا عظيمًا عند الذين كانوا من حزب الملك وامّا الشعب فكان عندة سرور عظم وصنعوا في مثل ذلك اليوم عيدًا في كلُّ سنة تذكارًا لقتل الملك وانتصار الشعب وكان ذلك في مبادى شهر ايلول ئ سنة ١٧٩٣ وجعلوه بدو سنّتهم ولقّبوه تاريخيًّا للشيخة وغيروا الاشهر النصرانية ورتبوها اشهر جديدة وسموها اسامى مختلفة وابقوها تلشين يوماعلى خلان عدتها الاولى وق ذلك الوقب وفيضوا الديانية واقبغلوا الكنايس والاديرة الرهبانية وتستلوا الرهبان والراهبات وعدة من الاساقفة وارموا الايقونات وكسروا الصلبان وكان خرب عظم ى تلك المكلة واهوال متلغة مهكلة وحدث عدّة مواقع بينهم ويين حزب السلطان ولا زالت تزداد وتمو الاحقاد وتتجنّد الاجناد وتهلك العباد حتى سعف حرب السلطان وتويت شوكة المشيخة توق عظيمة وبعد ان اعتبدل مرانها ووطدت اركانها واهلكوا اخصامها فانفدوا كتابات لسايم

وجد متى ولم يزل مستمرًا الان والى النهاية واسأل اسهاد الجهور ان يسلّوه كتبى وساعتى وكيس خرجيتى والاشياء المختصة بى التى في مودوعة عند بهع الجهور واننى اسامع اوليك الذين كانوا بحرسونى واصغ عن مقتلاتهم الردية والمضايقات التى ضايقونى بها وقد وجد بعض انفس شفوتة فليتمتّع هولاء بالرّاحة التى تحصل لهمر وان يقبلوا شكرى لانضالهم ورغبتى بالمعرون نحوكل سعيهمر ومهاتهم التى فعلوها لاجلى واننى انهى وصيتى موضّا امام الله اذكنت قبريبًا امتثل بازآء حضرته الالهية ان ضميرى لا يبكتنى على قريبًا امتثل بازآء حضرته الالهية ان ضميرى لا يبكتنى على ذنب من الذنوب المنسوبة لى وقد حرّرت هذه الوصية نسخةين في حصن الطّمبل في خامس عشر كانون الاول

المحرّر اسمه لویس السادس عشر الشاهد به بیاد من ملوك فرنسا احد احماب الوظایف

وى الساعتين ونصف بعد نصف الليل صعد القايد العاشر الحد المدت الحد اللك لويس وعرفة انه يرمع ان يذهب الى الموت فاجابة الملك اننى مستعد لذلك واذ خرج من مكانة وصعد الى الكروسي حيث كان معلم اعترادة وقد اصطفّت

الشرايع وانني اوصّى ولدى ان يهتم بكلّ اوليك الاشخاص الذين كانوا متعلَّقين بي وان يفتكر باني قد حصلت على التزامر مقدّس محو اولاد واقرباء اوليك الذين ماتوا لاجلى والذين قد حصلوا على التاعسة بسببي واني عالم انه كان بوجد اشخاص كثيرون من اللذين كانوا متعلَّقين بي ولم يسلكوا معي بحسب الترامهم بل اظهروا لفدم المعرون معي فانا اسامحهم من كلُّ قلبي واسأل ولدي انه اذا تقدَّمت له الغرصة لا بفتكر سوا بسعادتهم والخير لهم وانسى اود ان اظهر معروى نحو اوليك الذين قد حفظوا تعلَّقًا حقيقًا نحوى من دون نفعهم للحاس كا اننى قد شعرت بالم من قلبى رداوة بعض اشخاص لم يظهرمني نحوهمر ونحو اولادهمر واصدتائهم الاكل جودة وخير وهكذا قد شعرت بتعرية بنظري ما قد ظهر من تعلّق حقيقي من كثيرين نحوى ثم اسآلهم ان يقبلوا شكرى لافضالهم اذكنت في هذه للحال لا استطيع ان ابدوى المعرون نحوهم انها اوصى ولدى ان يستقصى الى الغرصة الملايُّمة الى مكافاتهم واننى اظنّ انى قلّلت اعتبارى للطايغة الغرنساوية إن كنت لا اوصّى صريحًا ولدى باوليك الذين انعطافهم للخاص تحوى قد جذبهم لينحبسوا معى ويطوّحوا دواتهم مخطر الموت لاجلى واوصى ولدى بكلرى الذي ليس لى سبيل عادل أن لا أمدح أهمّامه وخدمته تحوى منـذ

فقدهم أيّاى كلّ الرمان الذي يستقرونه في هذا وادي الدموء وانني استودء بني لامراق ولا ارتاب اصلًا محنوها الشغوق الحوهم واوصيها بالخصوص أن تهذَّبهم تهذيب المسيحيين الكاملين وان تصيرهم بأن يعتبروا عظمة هذا العام كيرات خطرة تابلة الفقد والانقلاب وان يرفعوا للحاظهم نحو المجد الثابت للحقيقي واننى اتضرّم الى شقيقتى ان تسمّر ملاحظة بني بحنوها المعتاد وان تقوم مقام والدتهم أن حصلوا على فقدها من قبل التعس وانني أسأل امراق بان تسامحني بكل الشرور التي احتملتها بسببي وبكلّ غيظ أقد يمكن ان أكون سببته لها في مدّة اقترانها وليكن محقَّقًا عندها انني لست بواجد عليها شيئًا من الاشياء واننى اوصى بنيّ بكلّ حرارة انهم من بعد أن يتّقوا الله اذ كان تعالى واجب ان يتقدّم أكرامُه على كلُّ شيء ويكونوا متَّفقين دايما مع بعضها بعض وخاضعين لوالدتهما وحافظين نحوشا كلُّ معروى وان يعتبروا شقيقتي كوالدة النية وانني اوصَّى ابني على افتراض أنه اذاما حصل على التعس اي احسى سلطانًا ان يغتكر بان يالترمر ان يوجّه كلّ اهتمام محو سعادة اهل بلاده وانه يالمترم ان ينسى كلّ بغض وصرر خاصّةً لاوليك الذين سببوا الى ما الا محدمه الان وانع لا يستطيع ان يصيّر الشعوب سعداء ان لم يحكم حس

تعالى بأن اذ لم يمكنى احصل على كاهن كاتوليك فاسأل الله ان يقبل اعتراق وندامتي للاالصة كلوني وضعت اسمى وكان صد إرادق في بعض قضايا مضادًا الاعتقاد باللنيسة اللاتوليكية وتهزيبها واتما قد استمريت دايمًا متحدًا معها بخلاصة قلبي واتوسّل الله تعالى أن يقبل قصدى الثابت أن استخدم كاهناً كاتوليكيًا حال ما يمكنَّى أن منحنى لليوة لكى أعشرن بكل خطاباي واقبل من يده سرّ التوبـة وانني اتصرّع لكلّ اوليك الذين قد امكن أن أكون أغضبتهم بعدم الانتباه اذ لم يبكّنني صميري انني سبّبت لاحد ادني اهانة والذين قد امكن ان اكون قد اعطيتهم مثلًا رديًا او شكوكًا فاتوسّل اليهم أن يسامحوني بالشرّ الذي يظنُّون أنني سبّبته لهمر واننى ايضًا اتوسل لكلّ اوليك المحبّين ان يصنعوا تضرّعاتهم مع تضرّعاتي لكر، انال من الله مغفرة اثامي وانني اغفر من كلّ قلبي لاوليك الذين قد اعلنوا دواتهم اعداء لى من دون أن يسبق لهم منى أدنى سبب يوجب ذلك وأسأل الله أن يساعمهم ويغفر لهم ولاوليك الذين قد صنعوا منى شرًا عظيمًا امّا من قبل غيرة كاذبة ام من قبل جهل واننى استودع لله امراق وبنتي وشقيقتي وإخوتي وعماقي وكلّ اولـيـك المرتبطين معى بارتباط الدم او بنوع آخر واتوسل الله ان ينعطف برجته نحوهم وان يقوبهم بنعمته على افتراض

وحده فاوضح لدى حضرته الالهية إرادتي الاخيرة واني تارك نفسى الله سيدى وخالق واتوسل اليه بان يقبلها برجته ولا يحاسبها حسب استحقاقها بل حسب استحقاق سيّدى يسوم المسيم الذى قدّم داته لابية السماوى لاجل خلاص كِلَّ البشر الذي الا أوَّلهم (١) ولوكنت غيرمستعنَّ لذلك بل اننى اموت بالاتحاد مع الكنيسة الكاتوليكية الرسولية الرومانية التى اقتبلت سلطانتها بتسلسُل متصل من القدس بطرس الرسول مستودعة له من السيد المسيم نفسه ، وانني اومن ايمانًا ثابتًا واعترف بكلَّما هو متضمَّن في تأنون الايمان وفي وصايا الله وكنيسته وفي الاسراركا تعدم الكنيسة للحامعة واننی تد علمت دایمًا بانی لم ادع قد اصلًا فی اننی اتم ذاتی قاصيًا في انواع تفسير الاعتقادات المختلفة التي تمرق كنيسة السيّد المسيم بل انني قد تصرّفت وساتصرّن دايمًا أن منعني الله الحيوة مسمَّا للتحذيرات الني تُعطى لى من رؤساء الكنايس المتحدين مع اللنيسة للجامعة المقدسة الرسولية والمتفقين معها من اتبان سيّدنا يسوع المسيح واني اندب من كلّ قلبي اوليك الذين يوجدون في الضلال انما لا ادينهم بل احبّهم سويةً بسيّدى يسوم المسيم كا ترشدن المحبّة المسيحية ، واتوسّل لله تعالی ان یغفر لی کلّ خطایای لاننی قد اجتهدت المنحص المدتق عنهاكلي اعرفها وامقتها واتضرع امام عزته

and Some

مريم انطونينا تأثّلا لها تعلى من مصايب والدك ولا تجزى من موق وطلبت عيلته منه أن ينظروه عند الصباح فلم يُجِبهم ألى ذلك وفي الصباح أعلموا المتوكّلون عليه أن الجمهور قد حكم عليه بالموت فطلب الملك لويس دقيقة كلى يتكلّم مع معلم اعترافه فاذنوا له بذلك ثم أعرض مغلّفاً على أحد المتوكّلين وتوسّل اليه أن يرسله ألى مجمع الجمهور فاجابة أننى لا استطيع هذا الامركلوني متغوّض أن أرافقك ألى منقع الدم ثم أعطى ذاك المغلّف ألى شخص آخم وأوعده أنه يوصاله ألى الجميعة وكان بذلك المغلّف وصيته

## وهذه هي وصيته

باسم الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القُدس ال لويس السادس عشر باسم ملك فرانسا في اليوم الذي هو الخامس والعشرون من كانون الاوّل في سنة ١٧٩١ اذ كان لى اربعة اشهر مسجونا في الحصن المسمّى طُمبل في باربر فغعل هولاء الذين كانوا خاصعين لى وممنوعا عن كلّ اشتراك حتّى مع عيلتى نفسها منذ احد عشر من هذا الشهر ومشتغلا في نحص لا يمكن يُعرف نهايته بسبب الدّلام البشرية التي لا يوجد لها اعتذار ولا مثال في شريعة من الشرايع واذ لم يكن شاهد آخر لاذكارى ولا من التجي اليه سوا الله تعالى يكن شاهد آخر لاذكارى ولا من التجي اليه سوا الله تعالى يكن

garaty Google

تلك الامور اجابهم وايضاً الا اود هار هذه المكلة وخيرها واطبع لما تروه مناسبًا لرفع ضرها وضيرها فقالوا له ان كنت كما رعمت اختم لنا الشروط التي تلائم اصلاح هذه المكلة وتيام المشيخة فقبل ذلك خونا من الشعب وخام لهم الشروط التي قدّموها له ثم بعد أيّام جهر الملك نفسه للهرب وخرج ليلًا من مدينة بارير ومحبته اخوة وبعض اصحابه تاصدا الانبراطور ملك المسا لانه كان نسيبه شقيق زوجته وعند ما بلغ مشابخ الشعب خروج هذا الملك جدوا في طلبه فوجدوة في إحدى اللوسطاريات التي في الطريق فقبضرا عليم ورجعوا بم الى المدينة ووضعوه في السجن مع امراته وولده وامّا اخوة فانه نجى منهم وسار الى بلاد المسا وبدأ جميع الشعب يصيح صارخا فليُقتل الملك بموجب الشريعة لانه نكث في عهدة مع شعبه وتد هرب كلى يلتجي الى ملك النها الذي هو اخو زوجته التي قد تسبّب لنا هذا للنراب بسببها ثم ان بعد ما سجنوا الملك اربعة اشهم احضروة امامر الشعب في يومر الاثنين في للحادي والعشرين من كانون الثاني وقد ابرزوا عليه للحكمر بالموت فطلب الملك لويس ان يخاطب عيلته والمتوكلون عليه احضروا له امراته وبنته وشقيقته واستمروا معه في المكان الذي كان ياكل فيه نحو ساعتين ونصف وخاطب ابنته

والماليك الحجدية من بعد فنوحهم مصر الكفائة وبالله العدوة والاعسانسة ١

اتَّه في سنة ١٧٩١ مسجعة الموافقة لسنة ١٢٠٧ مجرية حدث في مدينة بارير بلبلة عظيمة اذهاج شعب هذه المكلة هياجا عظيما وتظاهر ظهورا جسيما صد السلطان والامراء والاشران في يوم كان شديد الارتجان وابرزوا الكمين منذ إعوام وسنين وطلبوا نظامات جديدة وترتيبات حديثة وادعوا ان وجود السلطان بصوت منغرد احدث خرابًا عظمًا في المكلة وان اشرافها يتنعمون في خيراتها وباق شعوبها يكابدون اتعابها ومشقاتها فلاجل ذلك نهضوا جميعهم سوية تلك الشعوب الغرنساوية ودخلوا الى سراية الملك فخان منهم خوفا عظيما مع ارباب دولته وسألهم عن مرامهمر والسبب الداعي الى قيامهم فاعطوه أنه من الان وصاعدًا لا يبهز الملك أمرًا أو يبتّ رأيًا من تلقا ذاته بل يكون بتّ الاحكام والترتيب والنظام بموجب ديوان عظم وتحفل جسم ويكون الملك لة الصوت الاول ثم من بعده مشايخ الشعب الذين عليهمر المُعَوَّل فبذلك يهون الصعب ويرتفع الظلم عن الشعب فلمَّا فهم الملك لويس قيام هذا الشعب المذكور وما ابدوه من

وانتشار شانهم ورمحهم من بعد خسرانهم ودلك بظهور قرد افرادهم وتأيد أجفاءهم اللبيث الشديب والبطل الصنديد امير لجيوش الامير بونابرته وذكر للمروب التى ثارت بتلك المالك وحدوث الشرور والمهالك وقهر العلاد التى اتصلوا اليها والانتصارات العظيمة التى حصلوا عليها بانتقالهم الغريب من الغرب الى الشرق ومرورهم التجيب اسرع مى البرق ونزولهم على جزيرة مالطه كالصواعق الهابطة وفتوحهم ثغر الاسكندرية واستبلائهم على الاقطار المصرية وذكرما تمر لهم من التمليك في حروبهم مع جملة الغتر(١) والحاليك ومسيرهم على الاقطار الشامية ومحاصرتهم لمدينة عكم القويّة مسكن داك الوزير للبّبار المعرون باحد باشا للجرّار ورجوعهم الى ارض مصر وما تمّ لهم في ذلك العصر وكفاحهم مع الدولتين العظيمتين الدولة العشائية والدولة الانكليرية ومصادماتهم للعساكر البريّة والبحريّة وخروجهم من مصم القاهرة بالتسلم من بعد حروب وافرة وهول عظم وذلك & مدة ثلثة اعوام في التمام ابتداءها شهر يحرم الحرام افتتاح عام الف ومايتين وثلثة عشر هجرية وآخِرها شهر ربيع الثاني عام الف ومايتين وستة عشر بالهجرة الاسلامية ثم يتالوه ذكر تملُّك الدولة العثمانية والدولة الانكليـريـة من بـعــد خروج الدولة الفرنساوية وذكرما تتم لهم مع زمرة الغتر

TO PROTEST GATE

بسم الله للحيّ العُيّوم الابديّ الازلّ الدايم السرمديّ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا ربّ غيره وسواة لا يُعبد من خلق السماوات وزينها بالكواكب السايرة والنجوم الساهرة وبسط الارض واتقنها بحكت الباهرة وقدرته القادرة وصنع الانسان وولاه على سايرما ابدع في دنياة وجمله في العقل الغايق والذهن الرايق وامرة بالسير على لخق وحفظ السني وخلوض الود للخلق وترك الغتى نجده سجانه وجلل شانه حِدًا يليق بعرَّته ذات الجلالة ما بزغ بدر واشرقت غرالة ، امًا بعد فيقول العبد الضعيف صاحب هذا التاليف أنه أذ قد جرت عادة الاوايل بتاليف الكتب والرسايل وذكر ما يمر عليهم من للحادثات الكونية وللحركات الكلّية كقيام دولة على دولة وانتشار لحروب المهولة وما يتعلَّق بها من المواقع المربعة والامور الغظيعة نحق لنا أن نورخ في هذا الكتباب لانتفاء الطلاب ما حدث من التغيير والانقلاب ممّا اجرته يد الاقدار في هذه الامصار وممّا اذنت به ألعرّة الالهيّة بظهور المشيخة الغرنساوية وما تكون بسببها من الغتى في البلاد الافرجية ودبار الرومية وتتل سلطانهم وخراب بلدانهمر

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY BLOOMINGTON, INDIANA

Digitized by Google

الاقطار المصريّة والبلاد الساميّة تاليني معلم نقولا النركيّ

Dhikt tamalluk jumhür al-Faransõwīyah al-agtār al-Misrīyah

->+>) : (4· (-

طبع

ی مدینة باریـر اعیّـة

بدار الطباعة السلطانية

منة ١٨٣٩ السيحيّة

JP